



Subayh, Muhammad

al-Nie

التمن ٢٥

```
سلسو: المراهب والشعوب
تصدرها دار الثقافة العامة
م . ب رقم ١١٥ _ الفاهرة
م . ب رقم ١١٥ _ الفاهرة
المستان عدرت الطبعة الأولى في أول يوليو سنة ١٩٤٥ المند
م النيسل : صدرت الطبعة الأولى في أول أغسطس منة ١٩٤٥ المند
م النيسل : صدرت الطبعة الأولى في أول أغسطس منة ١٩٤٥ المندة
م النيسل السويس
م الولايات المنحدة
م المورق
م المورق المرب المنحدة منه المنوية ال
```

### Dr. Binibrahim Archive

إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم

# فاروق الأول

مولای ، علی منطان (کنی ، علی منطیع ، مربط مهر عظیم ، مربط مهر عظیم ، مربط مهر عظیم ، ما معتر آمالا فی محتر آمالا فی محتر آمالا فی محتر آمالا فی محتر از من محت از معتر آمالا می ایستان المحتر از محتر از

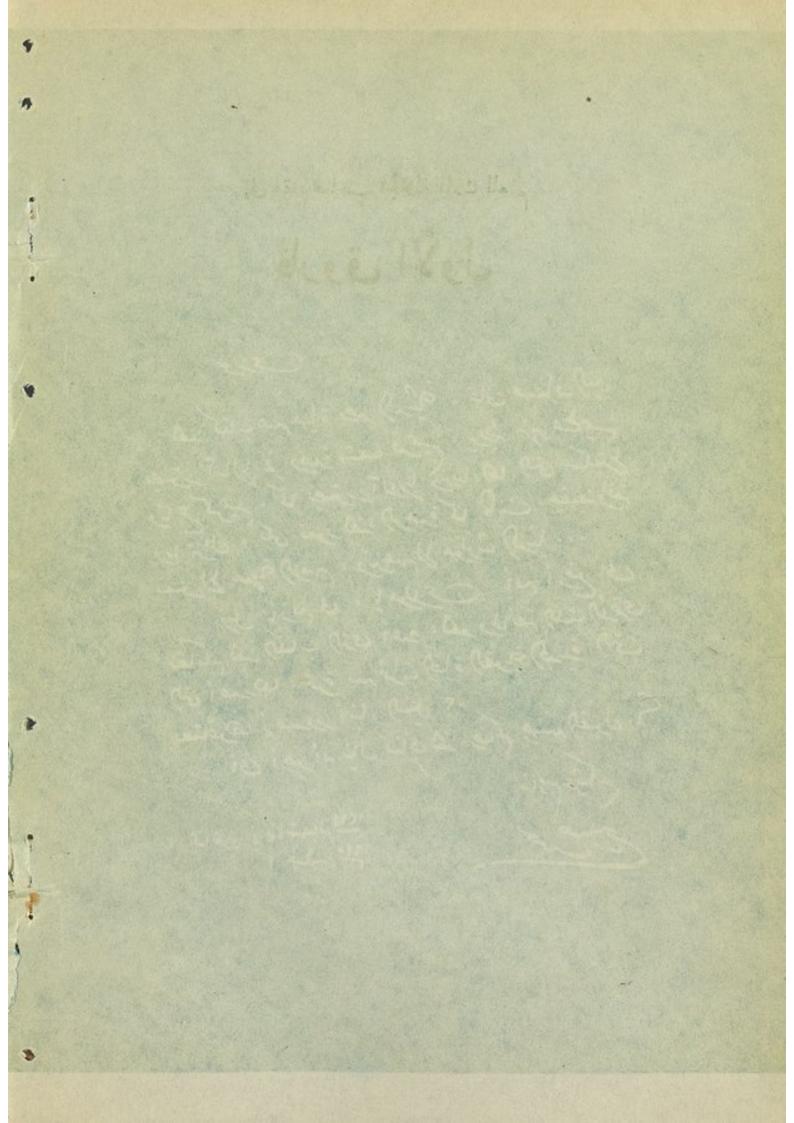

# بسِم البدار من الرحم الرحم المراحم الم

-1-

النيل النيل صديق من المشتغلين بشؤون الطباعة والنشر: هلا غيرت اسم الكتاب، فقد يحسبه القراء كتاب « جغرافيا » فيعرضون عنه ، فامسكت القلم وكتبت: النيل. « ليس كتاب جغرافيا !! » وقرأها صاحبي وتبسم راضياً ، فقد أصبح كلشيء يخير ، مادام شبح « الجغرافيا » قد نأى عن أعين القراء ومادامت أجف ذكرياتهم المدرسية ستظل بعيدة عنهم ، لا تؤذى مزاجهم ولا تقلق بالهم .

ولقيت صديقاً آخر من المشتغلين بشؤ ون الرى في و زارة الأشغال ، وقلت له وهو خيتصفح كتابي الماضي عن « روسيا » : سيكون كتابي القادم عن النيل . وتريثت حتى أرى كيف يهش ، ويقبل على ماسمع ، فالنيل هو مادة عله ، وسيسره من غير شك — أو هكذا قدرت — أن أضيف عنه كتاباً إلى مكتبته . ولكن صاحبي هذا تردد ، ثم تجهم ، ثم قرر أن يخلص لى النصيحة ، وهي أن أغير اسم الكتاب ، فما بالناس حاجة إلى مزيد من « الجغرافيا » ، وما لديهم منها يكفيهم و زيادة . ولكني قلبت صفحات ، وأشرت إلى اسم الكتاب ، وتحته التأكيد ، وكدت أضيف ايمانا مغلظة ، ومواثيق مؤكدة ، أن بين « الجغرافيا » و بين كتابي عن النيل سداً منيعاً . وفر صاحبي واطمأن إلى أني إذن سأكتب لقراء ، وأتحدث إلى سامعين يحسنون الاصغاء .

. 2274 · 965 · 367

ولما خلوت إلى نفسي، عجبت من كل هذا البغض الذي يدخره الناس « للجغرافيا » وحمدت للدكتور عوض جلادته وصلابته، فهو يحمل على عاتقه منذخمسة عشر عاما ، كتابا طو يلاعر يضاً عن جغرافية النيل، ولما يتقوس ظهره بعد تحت هذا العب، الفادح. ولكني مع هذا عدت أسأل نفسي : هل تكره كل الشعوب علم الجغرافيا ، كما نكرهه في مصر؟ وهل تستقبل المؤلفات عن معالم الأرض الشهيرة بمثل هذا الاحساس الذي شاع من حولي وأنا أذيع أنى سأكتب عن النيل، وكأني أخاطر بمكانتي بين حملة الأقلام أياً كانت؟ لقد صح لى منذ عشر سنين أن علمت أن الكاتب الالماني الشهر « اميل لدفج » أخذ يصدر كتابه عن « النيل » الذي سجل فيه مشاهداته وهو يجتاز النهر العظيم من أقصى منابعه إلى نهاية مصبه ، ولشد مادهشت عندما علمت أن الاستاذ العقاد لم ينتظر حتى يصدر الكتاب، بل طلب من الناشر للطبعة الإنجليزية - فكتب لدفج تصدر بثلاث لغات في وقت واحد — أن يرسل له « ملازم » الكتاب بالبريد الهوائي أولا بأول . وتمد كلفته مطالعة « النيل » بهذه الطريقة عشرة أضعاف ثمنه ، ومع هــذا كان راضيا كل الرضى ، فقد استطاب متعة القراءة العاجلة لموضوع يمس مصر ، أو هو مصر نفسها ، وهي متعة عقلية مجدية تستحق كل هذه اللهفة على اقتناصها . ولما صدر كتاب « لدفج » وجدته انقسم إلى جزئين ضخمين إذا ترجما إلى العربية زادا على ألف صفحة ولكن أحداً لم يفكر في الترجمة ، حتى لا تلحق مجهوده لعنة « الجغرافيا » وليغفر لي أساتذة هذا العلم اجترائي ، فأنا أعبر عن رأى الكافة . ولكني معهذا استطيع أن أؤكد أن كتاب « لدفح » لم ترتد اليه أكداساً ، يعلوها تراب الخازن. فقد نفدت نسخه ، وقرأها كثيرون باللغة الألمانية ، و باللغة الفرنسية ، و باللغة الانجلىزية . . و ربما بلغــات أخرى . وأرجو ألا يتعجل أحد فيتهم قراء هذه اللغات بفساد الذوق ، لأنهم يطالعون جغرافيا ، و يطالعون عن نهر لا يجرى في بلادهم ، ولا تقوم عليه حياتهم .. يطالعون عن نهر النيل الذي تقوم عليه حياة مصر والسودان وأجزاء أخرى من أفريقية . ومعاذ الله أن يكون قصدى أن أحبب الجغرافيا إلى الناس، أو أن أستدرجهم والتي عليهم در وساً في هذا العلم، فما إلى هذا قصدت، وهذا أخلق بالأساتذة المتخصصين وفي مصر منهم فحول افذاذ . وإني صادق صادق عند ما أقول لهم إن كتابي عن النيل سيشير — من بعيد — إلى مسائل يجبعلى كل « مصرى » أن يعرفها كما يعرف اسمه وإلى برامج ينبغي أن تكون عقائدنا الوطنية الجديدة ، وأن نبني عليها سياسة المستقبل كله . قصصت في كتابي عن « روسيا » قصة خزان الدنير الذي انشأه ستالين ليمد روسيا بمليون حصان كهر بائي ، وينظم ري مساحات هائلة من أرض أوكرانيا ، ويبسر الملاحة في هذا النهر الجوح . وقلت إن ستالين قبل أن يشرع في العمل ، أخذ يفهم مواطنيه قصة خزانهم الجديد وأخذ يلح عليهم في الشرح والبيان ، حتى أصبح حديث كل رجل وكل امرأة وكل طفل في روسيا ، وحتى أصبح الخزان بطلا شعبياً يمجده الروسيون كما يمجد الأنبياء وعظاء التاريخ . وقد بدأت ميزانية المشروع تتضخم أن يوضع في أساسه حجر واحد .

وما أحوجنا نحن إلى أن نستعيد هذا الأسلوب، وأن نحول نيلنا العظيم الجميل الوديع إلى بطل شعبى ، نحنو عليه كما يحنو علينا ، وتخفق قلو بنا محبه بقدر مايدفع دماء الحياة حارة فى قلو بنا بمائه الحلو ، وميقاته المنظم .. ما أحوجنا إلى أن « نغار » على نيلنا كما نغار على أعراضنا ، وأن نقدم له من « الحدمات » ما يحتاج اليه جزاء خدماته لهذا الشعب ..

النيل جريح يئن ويشكو .. فني جسده ثقوب كثيرة جداً تنفجر منها مياهه ، وهي عزيزة عليه كعزة الدماء في عروق الأحياء . فعند منبعه ، عند بحر الجبل ، تتدفق سيول من هذه المياه تغمر ٢٥ مليون فدان من الأرض ، ولو أن هذا الجرح التأم بحائط أو بخليج جديد ، إذن لما ضاع هذا الماء العظيم الذي تدخره لنا بحيراتنا الهائلة على خط

الاستواء وتظل شهوراً تجمع الماء من أفواه السهاء لكى يتبدد قبل أن يشهد الناس و يشهدونه . وعند مصب النيل جرحان عظيان يتدفق منهما ماء الحبشة الشرق ، في أيام الفيضان ، وما أحوج صحارينا الظمأى إلى نصيب من هذه الثروة المبددة ، من هذا التبر الأسمر ، الذي نغرقه كل عام في البحر المتوسط ، كا ننا جيل من السفهاء يضيع نعم الله وميراث الأجيال، شرضياع .

لو أننا أحببنا نيلنا ، لنفخنا في حفلة « وفائه » كل عام روحا شعبية قومية جياشة بالحياة، نتذا كر فيها هذا الوفاء كيف كان، ونتواصي فيها بواجبنا حيال النيل وكيف يكون. لقد تحدثت مع بعض رجال «الأشغال» ومع غيرهم من المشرفين على شؤ وننا العامة فعجبوا لاجترائي على التحديق في « قدس » الهندسة ، وكل جارحة فيهم تكاد تقول « دعونا نعمل في هدوء» . وليس أحب الينا من أن نترك الفنيين في عزلتهم الفاخرة التي ينشدونها ، لو أننا كنا نعيش قبل قرن أو نصف قرن من الزمان عند ما كانت أجهزة الحكم تشبه كتب العلم في أيام الكهنوت الأول، لايقار بها ولا يمسها إلا خاصة الخاصة!! أما اليوم فقد تبدل الأمر ، واصبح « الفضول » من خلق الشعوب الأصيلة ، بل كل أرداد نصيب الشعوب من الفضول كما ارتقت في سلم الرق درجات .

وحرام على رجال «الأشغال» أن يحبسوا النيل وآلامه وآماله في ملفاتهم الضخمة.. حرام ألا يعرف « رجل الشارع » من أمر نيله شيئا غير جرعة الماء التي يرتوى بها ، وجرعات الماء التي يروى بها حتمله . فربما كانت اطاعه أوسع ، و ر بما كانت رغباته أقوى لو أنه عرف من أمر هذا الماء ، هبة السماء ، كل ما يجب أن يعرف .

لقد أصبحت كلمات اسوات وسنار وجبل الأولياء وطانا والبرت ، الغازاً مغلقة ، يمر عليها القارىءالعادى فى الصحف على مجل، كما يمر عليها أمور لا تهمه ولاتعنيه..

ونشأ عن هذه العزلة بين رجال الأشغال و بين الشعب الذي لا تبسط له علوم النيل، ولا تجبب إلى قلبه ،الكثير من الأضاحيك والفكاهات والقصص التي تصور عجزه حيال

« طقوس » الهندسة ، وكما مرت أمام ناظريه ملايين الجنهات التي تنفقها الحكومة سنويا هز كتفيه وانصرف عنها... وقص علىواحد قصة تصور فهم الناساوزارةالأشغال قبلأن يوجد العرلمان وتحقق رقابته على الميزانية قال : وفد إلى مصر قبل الحرب العظمى الماضية موظفأجنبي سمع أن هذه البلاد بلاد الرشوة ، وقر ر أن يلج هذا الباب المفتوح للثراء يغرف منه حفانا ، ثم يعود إلى بلاده . وكما كان يصنع بالاجانب قديماً ،عين في منصب كبير ، وعين له سكر تيرون وكتاب . ولما اطمأن على كرسيه دق الجرس، فخف إليه سكر تيره .. سأله عن قصة الرشاوي في مصر ، وأفهمهأنه يريد نصيباً عاجلا منها ، فقال السكرتير هذا يسير، ودون أن يفكر اقترح بناء استراحة رى في بني سويف، فوافقه الاجنبي، وعملت الرسوم والمناقصة ، و رست على مقاول معين وقبض صاحبنا مبلغاً طيباً ، ثم توالت الطلبات لاستراحة بني سويف من أسرة وكراسي وغيرها . ومضى عام وعام ، قنع فيه الأجنبي بما وصل اليه و رحل وحل آخر محله ، فخطر له أن يسافر إلى الوجـــه القبلي لكي يعاين « الاستراحات » وكان مشوقا يصفة خاصة لأن يرى استراحة بني سويف التي انفقت على زخرفتها وتجميلها مبالغ طائلة حتى لكائنها احد القصور ، فلما وصل إلى المدينة سأل عن استراحتها ، فلم يجد فيها استراحة . وظهر أن المناقصة والتصميات والاعتمادات التي صرفت كانت كلها على الورق!!

وقد تكون هذه القصة غير صحيحة ، بل هى من خيال بعض المتندرين، وأصحاب الفكاهة ، ولكنى أخشى إذا طال الأمر بوزارة الأشغال على سلوكها الحالى حيال الشعب أن يأتى وقت يصبح فيه خزان أسوان نفسه ، أسطورة مثل استراحة «بنى سويف». ولقد حاولت وسأحاول أن أيسر ألغاز « الأشغال » للفهم ، وأن أقرب شؤون النيل للناس ، وأن أجعل منه بطلا شعبياً يحس به الشعب ، كما كان القدماء يحسون به في أيام وثنبتهم حتى عبدوه .

قلت اننى لم أكتب كتابى هذا عن النيل لأدرس المناخ والجيولوجيا ، فلم يكن شيء من هذا مطلقا الذى أوحى لى بفكرته . ولكن حدث فى خلال الأعوام الخسة الماضية أن وجدت وقت فراغ طويل ، مكننى من قراءة الكثير من الكتب التى حالت ضخامتها دون أن أنمكن من قراءتها قبل الحرب . وكان من ينها كتاب «مديرية خطالاستواء» لسمو الأمير عمر طوسون. وقد أدهشنى أن هذا الكتاب كان عندى ، وأنى تصفحته على عجل ، ولكنى لم أتبين تماماً فائدته العظيمة ، وما حواه من ذخائر العلم التى لا تقدر بثمن . وحسب هذا الكتاب ، أنه عرفنى إلى شخصية «حواش افندى الذى عاش مع افندى !! » . . أجل شخصية الضابط المصرى حواش افندى منتصر ، الذى عاش مع مئات من المصريين عند البحيرات الاستوائية سنوات طويلة من آخر القرن الماضى ، ومثلوا شعب مصر وتاج مصر ، حتى أذنت ظروف البلاد السيئة بأن تستدعيهم حكومتهم وتمحو سيادة مصر من معظم هذه الأصقاع . .

لقد حملنی « حواش افندی » ، ولتقبل هذا الاسم علی علاته ، وأرجو أن تألفه وأن تحبه كما أحببته .. حملنی علی أن أتقصی سير بعض هؤلاء الجنود الجهولين الذين أحبوا النيل فأحبهم ، والذين أراقوا دماءهم ، وقضوا زهرة شبابهم وربيع عمرهم يجوسون حول ضفتيه ، ويشقون بنكران جهودهم ، ويسعدون بأداء واجبهم ، ويتألمون وتبكی دموعهم وقلو بهم لفرط اعيائهم ولفرط اهماهم، حتی اختلطت مياه النهر بدمهم و بدمعهم وحتی لم أعد استطيع وأنا أحدق فی مياه النهر أن أفر من صورة « حواش افندی » ، وأصحابه وهی تترائی علی الصفحة الوضاءة اللينة .. صفحة النيل وهی تنساب أمام النظر . ومنذ قدمنی كتاب الأمير إلی حواش افندی ، أخذت أتابع القراءة فی هذا الباب،

وأتتبع سلسلة الجهود المصرية العريقة التي بذلت لبناء وحدة النيل، ومالبثت أن عثرت على شخصية أخرى سبقت وعاصرت شخصية الاستوائى المصرى حواش افندى، وهي شخصية القائد المصرى ابراهيم باشا فوزى الذى كان آخر ممثل لشعب مصر وتاج مصر في الخرطوم حتى سقطت في يد المهدى، وكان أول من فكت جيوش مصر أسره بعد أهوال محيفة عاش في وسطها أيام الحكم المهدى في السودان . .

ولما ردت لهذا القائد الأسير حريته ، وعاد إلى وطنه ، نشرت له جريدة المؤيد مذكراته عن حياته في السودان في كتاب ضخم ، حوى نصف سيرة فوزى باشا ، أما النصف الآخر فلم يطبع ، وقد انهكت نفسى بحثاً و راء المذكرات المخطوطة فلم أعثر عليها ، فاضطررت إلى التماس باقي القصة عند مؤلفين أجانب عاشوا في نفس الأسر مثل سلاطين و نيوفلد ، وسجلوا إلى جانب خواطرهم لمحات عن أسرابراهيم فوزى وسيرته.

ومن خلال هاتين القصتين: وقد مضى على انهاء حوادثها ٥٠ سنة .. ومن بين سطور هاتين السيرتين: سيرة حواش افندى وابراهيم باشا فوزى، تكامل يقينى واقتناعى، بأن هذا النهر العظيم .. نهر النيل الذى غذى أمثال هذه الشخصيات الطيبة الخيرة واحتضها، لا يمكن أن يخضع لعوامل الفرقة السياسية التى ضربت عليه، وأن الدماء والآلام التى احتملها آباؤنا الاقربون على ضفتى النيل لن تضيع سدى و يكفى أن نتذكرها لكى تكون وثيقة الميراث، وحجة الأبناء والأحفاد التى تذكرهم بحق «نهرهم» عليهم، و بواجبهم الأبدى الخالد، وهو أن يجمعوا شمل مالم يأذن الله، ومالم تأذن الطبيعة ومالم يأذن التاريخ، بأن تتفرق أعضاؤه، وتتمزق أشلاؤه، وتتبعثر مقوماته وأجزاؤه.

ولقد حببنى « حواش افندى » إلى هذه الأسماء المعتمة المظلمة التى مرت علينا صغاراً فى دروس الجغرافيا من أمثال نيمولى ، وغابة شمبى ، ومكراكا ، وغندكرو وغيرها . فقد عاش فيها ، وتنقل بينها، وصحبه مئات من أبناء النيل وأفراد قلائل من بيض أو ربا ، وظلوا يضيئون مشاعل الحضارة و يوطدون قواعد النظام ، فلما انتهت مهمتهم لأمر خارج عن ارادتهم ، تركوا بلاداً عرفت نفسها ، وعرفها العالم من بعدهم .

من يستطيع أن يقول عن أفريقية إنها القارة الظلماء ، وقد حمل حواش افندى المشعل ، و بدد الظلمات ، واحترق من ناره كثيرون من أحبائه وأعزائه ..

من يستطيع أن يقول إن عشرات الألوف من المصريين الذين ماتوا في السودان أيام حكم المهدى والتعايشي ذهبت دماؤهم سدى ، وطمر التراب ذكراهم .. لا .. لا ، فصر التي رفعها محمد على إلى أعالى النيل ، واحترق ابنه العزيز في فيافيه ، هي مصر التي أقامت في أرض هذا النهر لا تعرفه أجزاء ، ولا تعرفه حدوداً ، ولكن تعرفه جميعاً .. فلما عصفت بأبنائها عاصفة الثورة المهدية ، عرفت كيف تصبر ، وكيف تنتظر ..

ومن خلال الجهود المصرية ، مع قيادة بريطانية ، عادت مصر إلى السودان ، أو عاد السودان إلى مصر ، وكانت عودة كاملة شاملة لاتعرف قيوداً . حقيقة فرض كر ومر على معبر معاهدة سنة ١٨٩٩ ، التي قسمت أرض النيل إلى قسمين : قسم تحكمه انجلترا مباشرة ، وقسم تشترك في حكمه مع مصر . وهذه المعاهدة تكون في التاريخ صفحة ما في هذا شك – ولكن الاحتلال نفسه الذي سبقها بسبعة عشر عاما ، والحاية التي الحقتها بعد مثل هذا الزمن ، تكون أيضا صفحات من تاريخ مصر الحديث . ومصر التي لم ترض عن الحماية ، ولم ترض عن الاحتلال ، وسعت وما تزال تسعى لتحقيق استقلالها، هي نفس مصر التي لم ترض عن الاحتلال ، وسعت وما تزال تسعى لتحقيق والسودان ، لا بقية حوض النيل كما يجب أن يكون ، كان موضوع محادثات والسودان ، لا بقية حوض النيل كما يجب أن يكون ، كان موضوع محادثات مستمرة بين الجانب المصري والجانب البريطاني . وقد اعترف في جميع المفاوضات بأن أمره متروك لمفاوضات مقبلة ، ومعني هذا التصريح أن كلا الجانبين المصري والبريطاني يسلمان بأن معاهدة سنة ١٨٩٩ ليست أساساً صالحا لاقامة نظام حكم سليم في أي مكان من الأرض، بل هي توجد في عرف القانون الدولي وضعا شاذاً لانظير له في دنيانا المعاصرة .

ولقد أدت ثنائية الحكم خلال ستة وأربعين سنة إلى نتأج حسنة في اقرار النظام، وكانت أعباء هذا الحكم واقعة كلها تقريباً على الجانب البريطاني . ولكن استقرار الأمن ، و إيجاد حكومة مركزية في السودان ليس كل شيء في حياة الأمم. فمصر نفسها قبل ستين سنة كانت تشكو مماكان يشكو منه السودانيون . وتقدم أنظمة الحكم في مصر ، واستقرار ماليتها وأمنها ، لم يستدع بحال من الأحوال أن يصر الانجليز على البقاء في بلادنا لمتابعة التنظيم البوليسي او المالي ، فقر روا أن يخففوا يدهم . والعلاقات بين البلدين في طريقها إلى أن تستقر على أساس حاف حر شريف . وهذا ما يقال عن السودان تماماً ، فتنظيم أداته الحكومية لا يمكن مطلقاً أن يكون ذريعة لاستمرار التدخل في شؤونه . فيجب أن يترك أمر السودان لأهله ، وأهله هم أبناء النيل جميعاً ، التدخل في شؤونه . فيجب أن يترك أمر السودان لأهله ، وأهله هم أبناء النيل جميعاً ،

وما يقال عن رغبة فريق من السودانيين في الاستقلال عن مصر ، وعن بريطانيا معاً ، لا يجب أن يقام له وزن كبير . فنحن لا نبحث عن مغنم في السودان إلا بقدر ما يبحث السودان عن مغنم له في مصر . ومع ذلك فالمصريون والسودانيون أحرياء أن يسووا أمو رهم فيا بينهم ، كما يسوى الأهل شؤون دارهم .. ومع ذلك — مرة أخرى — فلا ضير في أن يكون حكم القضية عمر و بن العاص أو ابو موسى الأشعرى ، فسواء في نظر الواقع أن تحكم الكوفة أو تحكم دمشق ، ولكن الكارثة كانت في أن تحكم برنطة الاثنين !!

ونحن — بعد هذه الحرب — نريد أن نستأنف بحث مسائلنا القومية في حدود الروية والاتزان ، وسنرى من غيرشك أن مصر القوية المقتدرة بثروتها و بكامل أرضها و بكامل نيلها ، ستكون عوناً أكبر عون في استقرار السلام ، وسيادة المبادىء الحرة الأصيلة . وقد هزت الحرب ، مع تقدم الزمن وتطور الفكر ، مبادىء الاستعار القديمة من أساسها ، ولا يجب أن ننتظر حرباً جديدة لكي تقتلع هذه الشجرة الخبيثة من

الكون، و إنما يحسن كثيراً أن تسود الثقة والتعاون الصادق بين شعب النيل كله، وبين الشعب البريطاني، فهذه الثقة كفيلة بأن تحقق من النتائج أضعاف ما تحققه أساليب القهر والارغام في ظل الأسلحة والأساطيل.

وما جر بت علينا انجلترا ولا غيرها خيانة ، ولا نكوصاً على العقبين . فقد وفينا الأمانة في محنة الحبشة عام ١٩٣٥ ، ووفيناها في محنة الحرب الحاضرة. وعلى الأخصعام ١٩٤٢ ، وسنكون أكثر حرصاً على الوفاء في أزمات أخرى قد تقع .

...

ولقد شاقتنى القراءة عن النيل نهراً وأهلا، فأخذت أتتبع الجهود التى بذلت لكشف مجاهل النهر الجنوبية، وأهمها كما ذكرت جهود منشىء مصر الحديثة محمد على الكبير الذى دفع رجاله و بعوثه حتى وصلت إلى غندكرو عام ١٨٤١، ثم حالت صخور النهر وشلالاته دون متابعة الملاحة فى مجراه . ولكن ما وصل اليه رجال محمد على كان عظيم القيمة ، مغريا أشد الاغراء للمغامرين والعلماء الأوربيين بمتابعة عمله فبعد أربع صنين أخذ رائد انجليزى « جون بتريك » يدب فى أعالى النيل ، ولكنه غرب وقصر رحلته على مناطق بحر الغزال و بلاد بحر الغزال .

وتتابع الرواد بعد ذلك ، وكان أهمهم «سبيك» الذى سار من زنجبار مع صاحب له حتى وصل إلى بحيرة فكتوريا . وقد كان أعظم عون لهذا الرحالة تجار العرب الذين عرفوا البحيرات الاستوائية وارتادوها طولا وعرضاً ، ولكن جهودهم كانت قاصرة على تبادل التجارة ، أما علومهم فظلت في صدورهم لم يعنهم أن يقدموها لأحد . . إلا إذا تفضل وطلبها . ومن المحقق أن العرب عرفوا منابع النيل من العصور الوسطى ، وأنه كان بالنسبة لهم شيئاً عادياً . ولم يظهر أثره في مؤلفاتهم لهذا السبب ، لأن التجارة كانت شغلهم قبل أي شيء آخر .

وانضم الرحالة جرانت إلى سبيك ، ثم التقى بهما السر صمويل بيكر ، وظل الثلاثة يدورون حول المنابع ، حتى عام ١٨٦٩، عند ما تولى الخديوى اسماعيل باشا بعث نهضته القوية فألحق بيكر بخدمته ، وتولت خزينة مصر تسيير البعوث والانفاق عليها ، مما سيرد تفصيله ونحن نقص التاريخ الانساني للجهود المصرية في تلك المناطق .

و إذا كانت أو ربا قد اهتمت في منتصف القرن الماضي بالكشف عن مجاهل النيل، فقد كانت تحركها عوامل هامة ، أولها عامل اقتصادى . إذ أدى ظهور النهضة الصناعية ومخترعاتها الحديثة إلى طلب الكثير من المواد الخام . وكان المطاط على رأس قائمة المواد المطلوبة للصناعة . و بذا دخلت المناطق الاستوائية في الحساب .

وإلى جانب العامل الافتصادى ظهر عامل آخرلايقل أهمية عنه ، فقد قويت الحركة المسيحية في أو ربا ، واشتدت الرغبة في نشر الدين والتبشير به في كل مكان . وكانت أرض الوژنيين الذين لا دين لهم من بين الجهات التي أوثرت ببذل الجهود . وقد التقى العاملان : الاقتصادى والديني ، فكونا معاً حركة الاستعار الكبرى التي شهدها منتصف القرن التاسع عشر .

وهكذا كان رَجال الدين طليعة الموكب الأوربي في القارة الأفريقية ، وتبعهم رجال التجارة ، ثم أعقبتهم على الفور الجيوش المتحاربة .

فلما ظهرت مصرفى الميدان ، يجذبها عامل التوحيد الأكبر — وهو نهر النيل — تولت العمل فيه جهتان: السياسة ومن و رائها بعثات اسماعيل باشا العسكرية ، والدراسات المائية و و راءها مصلحة ثم و زارة الأشغال المصرية .

قد نظم هذه الدراسات في أول الأمر مهندسون من الانجليز: أهمهم الكولونيل مونكريف ، والسر وليم جارستون ، والسر ويلكوكس ، والسر مردوخ مكدونالد. وتبعهم بعد هذا ، الرعيل الحاضر من كبار المهندسين المصريين وأهمهم اسماعيل باشا سرى وابنه الشهير حسين باشا سرى . وإن كان من الخير ومن حسن الوفاء أن نشير إلى جهود العلامتين

على باشا مبارك وأمين باشا سامى ، فقد كتب أولها « نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر » وثانيهما « تقويم النيل » وهما سفران قيمان جداً .

وقارىء تقارير مصلحة الأشغال ، يدهش للمحاورات والمباحث التي كانت تدور بين رجال الهندسة منذ نصف قرن ، وهم يضعون خططهم لانشاء خزان أسوان . فقد كتب السر جارستون يرد على الاعتراضات التي أثيرت حول انشاء الخزان وهي :

١ — وجود صعوبات في الانشاء تعوق نجاز الشغل وأتمامه .

تعرض القطر المصرى للمجات العسكرية الأجنبية التي ربما تقبض على زمام السد ، فيضر ذلك بالقطر المصرى ضررا عظما وتعدم الزراعة الصيفية .

۳ — حدوث زلازل، أو أن بناء السدر بما يكون رديئا فان ذلك مما يتسبب عنه كسر السد دفعة واحدة فيحدث عنه طوفان عظيم يتلف كل أراضى القطر المصرى من أصوان الى القاهرة

خطرا لأن مياه الخزان ستكون راكدة فر بما تسبب عن ذلك تعفن فيها ،
 فيحصل من ذلك تسمم مياه القطر المصرى ، وتصير غير صالحة للاستعال . »

ومنذ أنشىء الخزان وعمره الآن ٤٣ سنة لم يحدث شىء مما قيل عنه قبــل انشائه . ولكن من الطريف أن نذكر رد جارستون على النقطة الثانية ، وهى الهجمات العسكرية قال :

« هذه الطوارى، لا يصح أن المهندسين يشتغلون بها و يفتكر و ن فيها لأنها ليست من متعلقاتهم ، بل هى من اختصاصات الحكام وأوليا، الأمر المشتغلين بسياسة الأمة وقيادة القطر ، فهم الذين يبدون آراءهم وأفكارهم للحضرة الخديوية الحاكمة على الأمة المصرية جميعها . ومع ذلك ، فأنى أقول من نفسى انه اذا امتلك العدويوما ما من الأيام المنطقة التى بين أسوان وحلفا ، فإن الحكومة المصرية تصبح والعياذ بالله معدومة ، وتصير كلا شىء بالكلية ، وما دام بالله عليك قد استولى العدو على مديرية الحدود ،

فانه بلا شك بعد قليل يستولى على بقية القطر المصرى ، فهل لا يبكينا شيء من كل هذه الخسارة سوى ضياع زراعة صيفية واحدة »!!

وتتابعت جهود وزارة الأشغال ، فقام السر جارستون المذكور برحلة هامة جدا في بحر الجب ل وكتب تقريره المطول عنه ، واقتراح مشروع قنال السدود وغيره ، ثم أصدرت وزارة الأشغال تقرير ضبط النيل ، للسر مردوخ مكدو نالد ، وفيه المقترحات الهامة التي سنشير اليها في ابعد .

ولايفوتني أن أشير إلى تقارير وزارة الأشغال السنوية يوهي على أهميتها تمتاز بعيبين أولها \_ خروجها عن المسائل الفنية إلى ذكر أجازة الموظفين ، وانتداباتهم . الخ ثانيها \_ أن صدور التقارير يتأخر أربع سنين أو أكثر عن موعده . فنحن نقرأ في سنة ١٩٣٧ ما حدث في وزارة الأشغال عام ١٩٢٧ — ١٩٢٨ . وكأنما هذه التقارير أعدت للا همال والحفظ في دور المحفوظات مع أنها المرآة الصحيحة لجهود الامة وخزينتها لضبط النيل والحصول على خير النتائج من ترويضه .

و يحسن أن نستطرد قليلا، فنذكر المراحل التي مرت بها أحاديث السودان في المفاوضات الرسمية بين مصر وانجلترا منذر بع قرن إلى الآن، وذلك لكي تكون تحت يد القراء فكرة صحيحة عن آراء الجانبين حتى إذا فتحت المفاوضات قريباً كانت

حلقة في سلسلة متصلة .

وقبل أن أنتقل إلى حديث المفاوضات ، يجب أن نقف فترة ننحنى فيها اجلالا واكباراً لذكرى هذا المصرى العظيم الأمير عمر طوسون ، الذى وفر كل جهده ، وكل وقته لكى يعلم مصر والسودان ، لكى يعلم أبناء النيل جميعاً ما هو حقهم ، وما هو واجبهم . فلما تولى إلى رحمة الله ، وجب على القادرين من بعده أن يتابعوا العمل لتحقيق غاياته الكبرى . وسيظل اسم الأمير لامعاً في تاريخ الفكر المصرى ، وتاريخ السياسة المصرية وحسبه فخراً هذا الهرم العظيم من المؤلفات التي خلفها من بعده وصية تتوارثها الأجيال وتهتدى بهديها . أحسن الله مثو بته ، وأفاض عليه من رحمته .

عند ما بدأت مصر حملتها الكبرى لتحديد علاقاتها مع انجلترا ، سافر إلى لندن أول وفد مصرى رسمى برياسة المرحوم عدلى يكن باشا ، وكان من أعضائه رشدى باشا وصدقى باشا ، وشفيق باشا وغيرهم ، وتولى مفاوضتهم من الجانب البريطاني اللورد كيرزون وزير الخارجية ، وفي جلسة ١٤ يوليو سنة ١٩٢١ ، كان البحث يدور حول المصالح المهمة التي يحسن أن يشترك الاجانب في الاشراف عليها مع المصريين .. قال اللورد كيرزون:

- .... سألنى بعضهم وأنا أناقشه ، وما شأن الرى ؟ انكم لا تجهلون أهميته لمصر ، كما لا تجهلون أن أعمال الرى الكبرى قام بها الانجليز بخبرتهم المكتسبة في الهند ، وهي من مفاخرهم ، و يجب لبقائها أن تستمر تحت اشراف حقيقي ... فقال : ولذلك أسائلكم أيكون للمندوب المالي رقابة عليه ؟ وكيف يجرى من غير رقابة واشراف ؟

عدلی باشا — نحن نتولی أمور رینا بأنفسنا .

اللورد كيرزون - هذا جميل ولكن أيكون كافياً؟

عدلى باشا - الواقع اننا سنلجأ إلى أهل الفن والخبرة في هذا الباب.

اللورد كيرزون - من يضمن عدم وقوع الخطأ؟ إن الرجال السياسيين لايفة ون هذه المسائل كثيراً ، وأنا لا أطلب منكم الآن جواباً ، و إنما أنبهكم إلى أن هذا أمر يهم مصالح الأجانب . وللا بجانب مصالح غير الدين ، ولا يتوقع أن تستقيم أعمال مصلحة الرى إلا إذا كانت في أيدى أكنها .

رشدى باشا— مصلحة المصريين أنفسهم أن يكون الرى قبلكل شيء على أحسن حال . ثم إن أملاك الاجانب قليلة بالنسبة لأملاك المصريين .

اللورد كيرزون \_ ليس هــذا كافياً .. ولقد رأيت في الهند أغلاطاً فاضحة

وأذكر أن إحدى الأمارات الهندية طلبت منى أن أعين لها مندو با ماليا وآخر للرى . عدلى باشا — ذكر تاريخ أعمال الرى و بين أن الأعمال المهمة من عهد محمد على تمت بواسطة الاستعانة بالأجانب ، وليس في المصالح المصرية المهمة ما يعنى له المصريون مثل هذا ، فهم خير رقيب على طريقة ادارته .

صدقى باشا \_ المسألة مسألة حياة وموت بالنسبة لمصر فلا يخشى من أن نفرط فيها.

...

وفى جلسة ١٧ اكتو برسنة ١٩٢١ ، دارت المفاوضات حول مركز السودان والنيل . سأل المسترلندسي :

ـ وما ذا ترون في السودان ؟ فأجاب عدلي باشا :

إننا لم نتعرض له ، لأننا فضلنا أن ننتظر الفراغ من المناقشة في المسائل الأخرى قبل أن نعالج هذه المسألة .

المستر لندسى – لم يعهد إلى الكلام فى هذا الموضوع ، ولكنه غير محرم على . والعلكم تذكرون ما كتبه اللورد ملنر فى تقريره عنه (١) ، ولا أظن الحكومة الانجليزية إلا آخذة برأيه فيه .

<sup>(</sup>١) ورد في تقرير اللورد ملغر عن السودان :

<sup>■ «</sup> ان المصروع الذي تضمنته المذكرة يتناول ، صر فقط ، ولا ينطبق على السودان ، البلاد التي تختلف كل الاختلاف عن مصر في أوصافها وتركيبها ، وكون حالتها السياسية محددة تحديداً جليا في الاتفاق الانجليزي المصرى المبرم في ١٩ يناير سنة ١٩٩٩ ، وليست كالة ، صر التي لا تزال غير معينة . فلهذه الاسباب أخرجنا السودان عمداً من منافشاتنا كلها مع الوفد ، وكان لذلك مفهوماً دائماً عند أعضائه ، ولكن منعاً للخطأ وسوء الفهم بمصر في غاية منافشاتنا ومداها رفع اللورد ملنر الكتاب النالي إلى عدلى باشا يكن لما أرسل إليه المذكرة وهو

عز نزى الباشا أ

بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس أعود فأقول مرة أخرى أنه ليس بين أجزاء المذكرة التي

## عدلى باشا – ولكن اللوردكيرزون لم يضع لمسألة السودان حلا معيناً ، ولا ضمن تقريره شيئا عن تفصيلات نظام الحكم فيه . ولا يخرج الأمر في ذلك التقرير عن

أنا مرسلها اليك الآن جزء يقصد تطبيقه على السودان ، كما هو ظاهر من المذكرة نفسها ، ولكنى أرى اجتنابا لكل خطأ وسوء فهم فى المسقبل أنه يحسن بنا أن ندون رأى اللجنة وهو أن موضوع السودان الذى لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه خارج بالكلية عن دائرة الاتفاق المقصود لمصر ، فان البلدين يختلفان اختلافا عظيما فى أحوالهما، ونحن نرى أن البحث فى كل منهما يجب أن يكون على وجه مختلف عن وجه البحث فى الآخر .

إن السودان تقدم تقدما عظيما تحت ادارته الحالية المؤسسة على مواد اتفاق ١٨٩٩، فيجب والحالة هذه ألا يسمح لأى تغيير يحصل فى حالة مصر السياسية أن يوقع الاضطراب فى توسيع نطاق تقدم السودان وترقيته على نظام أنتج مثل هذه النتائج الحسنة .

على أننا ندرك من الجهة الأخرى أن لمصر مصلحة حيوية فى إيراد الماء لذى يصل اليها مارا فى السودان ، ونحن عازمون على أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة كفاية ذلك الإيراد لحاجاتها الحالية والمستقبلة .

■ ويجمل بنا في هذا المقام أن نورد بالإيجاز الأسباب التي نرى أنها تقضى استحالة تسوية مسألة السودان على المبادىء التي يراد تسوية المسألة المصربة عليها ، ونشير في الوقت عينه إلى الحطة العامة التي يلوح لنا أنها أصلح من سواها لسد حاجات السودان الحالية فنقول :

إن الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة بالنسبة إلى سواها ، وأما السودان فمقسوم بين العرب والسود ، وفي كل من هذين الجنسين الكبيرين أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض اختلافا عظيما ويضاد بعضها بعضا كثيراً . أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التي يتكام بها أهل مصر ، وتجمع بينهم جامعة الدين ، والاسلام آخذ في الانتشار في السودان حتى بين الأجناس غير العربية من أهله ، وهذه المؤثرات تلطف ما بين أهالي البلدين من التضاد والتنازع ، ولكنها لا تقوى عليه بعد ما زادت تذكار سوء الحسم المصرى الماضي قوة وشدة .

اما الروابط السياسية التي ربطت السودان بمصر في فترات مختلفة من الزمان الماضي، فكانت دائه روابط واهية ، فإن الفاتحين المصريين اجتاحوا أقساما من السودان ، بل السودان كله ، ولكن مصر لم تخضع السودان قط اخضاعا حقيقيا ، ولا أدغمته فيها وجعلته بعضا منها بمعني من المعاني، وكان فتحها له في القرن الماضي نكبة كبيرة على البلدين معا ، وانتهى أمره بفتنة المهدى التي قلبت السلطة المصرية رأسا على عقب في أوائل العقد الثاني من ذلك القرن . ولم يبق للسلطة المصرية من أثر في السودان مدة أكثر من عشر سنوات إلا في مقاطعة صغيرة حول سواكن، فاضطرت بريطانيا العظمي من جراء ذلك الفشل أن تجرد عدة حملات أنفقت عليها أموالا طائلة لنجدة الحاميات المصرية ، والدفاع عن مصر التي كانت عرضة لسيل عصابات المهدى الجارفة ، واستلمت الايدى البريطانية زمام حكومة السودان فعلا منذ فتحه القوات الصرية والمصريين بقيادة قواد بريطانيين في سسنة ٢٨٩١ – ١٨٩١ ، وبات السودان تحت الحاية البريطانية المصرية في سنة ٩٩٩١ ، لان الحاكم العام ، وان كان يعينه السلطان السودان تحت الحاية البريطانية المصرية في سنة ٩٩٩١ ، لان الحاكم العام ، وان كان يعينه السلطان

بعض آراء عامة ترمى إلى استيفاء طابع الحكم الذى جرى فى السودان من فتحه إلى الآن . وإذا كان لنا أن نتكلم فى السودان الآن فانى أحب أن أعرف أولا رأيك فى مركز السودان .

(وسابقا خديو مصر) إلا أن الحكومة البريطانية هي التي ترشحه ، وكل مديري الديريات وكبار الموظفين هم من البريطانيين ، فتقدم السودان تقدما عجيبا ماديا وأدبيا تحت رعاية الحكومة المنظمة هذا النظام ، لأننا إذا حسبنا حساب كل ما تقتضيه بساطة هـذه القضية ، وهي ادخال المباديء الأولية لحكومة منظمة متمدنة إلى بلاد أهلها لا يزالون في أول عهد السذاجة ، حكمنا أن النجاح العظيم الذي نجعته بلاد السودان في المدة الطويلة التي كان فيها السير ريجنلد ونجت حاكما عاما عليها يعد أمجد صفحة في تاريخ الحكم البريطاني على الشعوب المتأخرة . أما الحكومة الحالية فقبولة ومحبوبة عند أهل السودان، والسلام والنقدم مخيان في تلك البلاد إلا فيما ندر .

عبر أنه ، وان تكن مصر والسودان بلدين ممتازين أحدا عن الآخر ، وارتقاؤها يكون على منهاجين مختلفين ، فلمصر مع ذلك مصلحة عظيمة جداً في السودان ، وهي أن النيل الذي يتوقف عليه وجود مصر وكيانها يجرى مسافة مئات من الأميال في بلاد السودان ، فمن أهم الأمور لمصر منع أي تحويل لماء النيل يمكن أن يقلل مساحة أراضيها الزراعية الحالية ، وعنعها من اصلاح أراضيها التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني فدان وتصير قابلة للزراعة إذا خزن ماء النيل ، وزاد ما يرد منه للري عما هو عليه الآن .

وقد كانت كمية الماء التي يأخذها السودان رأسا من النيل قليلة حتى الآن ، ولكن كما زاد عدد سكان السودان احتاجت بلادهم إلى ماء أكثر لأجل تقدمها ، وقد يفضى ذلك إلى التضارب بين مصالحهم ومصالح أهل مصر ، ولكن الأمل وطيد أنه إذا حفظت مياه النيل جيدا ، ووزعت كذلك ، كفت لرى كل الأطيان التي يمكن أن تحتاج إلى الرى سواء كانت في مصر أو في السودان . ولكن التحكم في مياه النيل وضبطها للرى مسألة على أعظم مكان من الأهمية . والقضايا التي تنطوى تحت ذلك فنية كانت أو غير فنية صعبة ومعقدة جداً إبحيث يقتضى في رأينا تعبين لجنة دائمة من خبيرين من الطبقة الأولى ، وأيضا من رجال ينوبون عن البلد التي لها علاقة بهذا الأمر ، وهما مصر والسودان وأوجندا لتحل كل المسائل التي لها مساس بالتحكم في ماء النيل وضبطه ، ولتضمن توزيع الماء بالقسط .

والضرورة تقضى الآن بأن يكون السودان كله تحت ساطة واحدة عليا ، ولكن لا يستحسن أن ينحصر الحكم كله فى حكومة مركزية ، بل الواجب إلىاء مقاليد إدارته بقدر الامكان إلى حكام من الوطنيين حيثًا وجدوا تحت المراقبة البريطانية نظرا لاتساع أرجائه ، واختلاف طباع أهله واخلاقهم . فالحكومة البيرقراطية المركزية لائلائم السودان على الاطلاق ، وإنما تلائمه اللامركزية ، واستخدام العناصر الوطنية ، حيث يستطاع إنجاز الاعمال الادارية البسيطة التي تحتاج البلاد اليها فى الحالة التي هي عليها من التقدم لأن ذلك يقلل نفقاتها ويزيد في كفاءة رجالها وحسن ادارتها . والوظفون الآن من أهل البلاد قليلو العدد إلى جانب الذين يؤتى بهم من مصر ، وهؤلاء لايحبون الخدمة فى السودان ،

#### المستر لندسى - انه حكم ثنائي Condominium ( ملك مشترك )

عدلى باشا - إنما الاشتراك في الادارة ، أما حق السيادة فهو لمصر وحدها . كان السودان لمصر فتركته زمنا ، ولكنها لم تفارقها لحظة فكرة استرجاعه حتى تهيئات الظروف لاعادة فتحه فاشتركت انجلترا مع مصر في جزء من التجريدة التي أرسلت اليه والأموال التي أنفقت عليه . ولكنها لم تدع يوما حقا على السودان بسبب ذلك الاشتراك فانما فتح السودان باسم مصر ، ولمصلحة مصر ، وما زالت مصر تسد عجز ميزانيته حتى عهد قريب ، وقد أعلن ذلك أكثر من مرة رجال السياسة ، والجيش ، واللوردكر ومر واضع اتفاقية السودان.

المستر لندسى - ولكن المرفوع على دور الحكومة في السودان هو العلمان الانجليزي والمصرى.

<sup>■</sup> والواجب فى الوقت عينه الانتباء الـكلى إلى أمر التعليم حتى لايرتكب فيه الخطأ الذى ارتكب في مصر بادخال نظام اليها لايؤهل التلاميذ لعمل يذكر سوى الأعمال الكتابية والوظائف الادارية الصغيرة ، وتخريج جهوركبير يفوق الحاجة من الذين تطمح أبصارهم الى الاستخدام فى الحكومة ، فليس فى السودان مجال لجيش من صغار الموظفين ، ولذلك يجب أن يوجه التعليم بحيث يربى فى السودانيين القابلية والميل إلى الاعمال الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والهندسة . إن حاجة تلك البلاد الآن هلى إلى الترقى المادى ، وفى وسعها الاستغناء عن نظام ادارى على غاية من الاتقان .

ثم قال التقرير:

<sup>■</sup> ويقال بالاجمال ان الغرض الذي ترجى اليه السياسة البريطانية يجب أن يكون اخلاء جانب مصر من مسؤولية مالية للسودان ، وتقرير العلاقات بين البلدين في المستقبل على قاعدة تضمن ارتقاء السودان ارتقاء مستقلا ، ومصالح مصر الحيوية في ماء النبل . فلمضر حق لاينازع فيه في الحصول على ايراد كاف مضمون من الماء لرى أراضيها الزراعية الحالية ، وعلى نصيب عادل من كل زيادة في إيراد الماء يتيسر للبراعة الهندسية أن تأتى بها . فاذا صرحت بريطانيا العظمي رسميا باعترافها بهذا الحق ، وأنها عافدة النية للمحافظة عليه في كل حال من الأحوال ، سكنت بذلك روح الصربين ، وخففت دنهم القلق المستحوذ عليهم من هذا القبيل. ورأينا أن هذا التصريح بني بالغرض المقصود إذا تم في الوقت الحاضر.

عدلي باشا \_ نعم ولكن السبب في ذلك لم يكن الرغبة في تقرير حق سيادة لانجلترا على السودان، و إنماكان ذلك لأسباب خاصة أهمها اتقاء سريان الامتيازات على تلك البلاد ، وماكان يخشى أن ينتج عنها من تعطيل وأن تنظم السودان وترقية موارده وغل يد الحكومة عن أن تنطلق فيه بجميع صنوف الاصلاح، فالسودان أرض مصرية ، ولا نزاع في أن لمصر حتى السيادة عليه ، وانما وضعت اتفاقية سنة ١٨٩٩ لتقرير الاشتراك بين مصر وانجلترا في ادارته ، على أنك لاتجهل أن نصيب مصر من تلك الشركة في حكم العدم ( هـذا كان تقدير عدلي باشاعام١٩٢١، أي قبل اخلاء السودان من القوات المصرية بثلاث سنين) ، فإن الادارة أصبحت انجلمزية محضة ، وكل ما لمصر الآن هو أن القرارات التي يصدرها حاكم السودان تبلغ الى رئيس مجلس الوزراء مجرد تبليخ، وليس لهـذا أن ينقض أمراً أو يهرم حكمًا . والذي يعنينا الآن من أمر السـودان ، هو أن نقر ر من جديد حقوقنا فيه ، وأن يصبح لهذه الحقوق مظهر خارجي . وآية ذلك أن يكون لمصر يد في ادارة السودان. اما الصورة الفعلية لتلك اليد فهي كل البحث . وأرجو ألا يسبق الى ذهنك أننا نطالب بذلك لمجرد التمتع بلذة الحسكم أو لقضاء شهوة السلطة ، وأنما يدفعنا الى ذلك النظر في مصالحنا في السودان والحرص على توفيرها ، وأول هـذه المصالح .. النيل ، ولكن ليس هذا هو كلمايعنينا في السودان ، فهناك الجيش السوداني و وجوب تبعيته للجيش المصري واخلاصه لولي أمر مصر ، وهناك هجرة المصريين إلى السودان و وجوب أن يجدوا كل التسهيلات المكنة وأن يتمتعوا بكل الحقوق ، وهناك تموين السودان لمصر ، ولست أبغي حصر المسائل التي تهمنا في السودان ، وانما أردت أن أسوق لك مثالا على المصالج المختلفة التي يمكن أن تقوم لنا فيه .

> المستر لندسى — أظن انى فهمت وجهة نظركم . عدلى باشـــا — وماذا ترى فى مسألة النيل بصفة خاصة .

المستر لندسى — ان اللورد كيرزون مستعد لأن يعترف لمصر بصوت جدى فى قسمة مياه النيل وهو يرى أن تنشأ لهذا الغرض لجنة من نوع اللجان التى توجد فى أمريكا ، وان كانت قسمة المياه هناك لايبتغى بها تنظيم الرى وانما تنظيم القوى الهيدروليكية . عدلى باشا — يجب أن يسبق التفكير فى قسمة المياه تقرير مالمصر من الحق فى أن تأخذ من النيل كل ما تحتاجه من المياه لزراعة أرضها التى تزرع حالا أو القابلة للاستصلاح والزراعة فى المستقبل .

المسترلندسي — يعنى أنكم تريدون مراقبة على مياه النيل ؟ عدلى باشا — انما نريدأن يكون لنا وحدنا حتى المراقبة علمها .

المستر لندسى — أظن أن الطلب فيه مبالغة ، فان لكم أن تطلبوا ألا يعمل شي ، دونكم . أما أن يكون لكم حتى الاعتراض على عمـل لايفيدكم وتكون فيه فائدة للسودان ، فهذا ما لايمكن أن يقر لكم به ، و يجب في مثل هذه الأحوال التي يقوم فيها الخلاف على صلاحية الأعمال أن تفصل في الأمر لجنة مشتركة .

عدلى باشا — إن اللورد ملنر أشار إلى ذلك فى تقريره و إنما بطريق الاجمال ، ولم يفصل كيف يكون تشكيل تلك اللجنة ، والذى يعنينا قبل كل شىء أنه لا يجوز أن يعمل شىء على النيل ضدرغبة الحكومة المصرية .

المستر لندسى — أتر يدون أن تقدموا مذكرة أو مشر وعاً عن مسألة السودان ؟ عدلى باشا — سأنظر فى ذلك. وأذكر أن سعد باشا فى المفاوضات السابقة لم يتعرض لمسألة السودان ، لأنه أراد أن يكون الاتفاق قاصراً على مصر ، وأن تتولى مصر فى نظام حكمها الجديد بحث مسألة السودان مع انجلترا ، ولكن المندو بين لما سافروا لمصر ليتلقوا رأى الأمة فى مشر وع لجنة ملنر الذى لم يتعرض أيضاً لمسألة السودان تبينوا أن الأمة شديدة الحرص والرغبة فى أن تحل مسألة السودان منذ الآن ، وهذا أصل التحفظ الأخير الذى لم أقدمه وهو يرمى إلى ضانة الاشراف على النيل و إلى جعل سيادة مصر

على السودان فعلية لا اسمية . أما تفصيل ذلك وترتيب أحكامه فهو محل البحث و يصح أن نتفاهم عليه .

وها نحن قلنا ما نريد أن نقول في كل المسائل التي تعرضنا للبحث فيها ، ونحن في انتظار مشروع اللورد كيرزون لنضع عليه ملاحظاتنا ، ونقدم بعد ذلك مشروعنا . وسنرى بأى قدر يمكن الوصول إلى اتفاق .

المستر لندسي — إنى أخشى أن يكون مشروعنا دون الحد الأدنى لمطالب المصريين، وانهم لا يكونون راضين .

عدلى باشا — إذا كنتم تحرصون على رضى المصريين فليس لكم الآن إلا أن تسلموا بالحدالأدنى لمطالبهم ، وعلى أىحال فاننا في انتظار مشروعكم لنرى ماذا أنتم فاعلون

و فى يوم الأر بعاء ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ قابل عدلى باشا المستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية ، فى ١٠ شارع دوننج ستريت ، وسأل الرئيس الانجليزى عن مراحل المفاوضات ثم مالبث البحث أن دار حول مسألة السودان:

> المستر لويد جورج — ما ذا تقولون فى مواصلاتنا مع السودان؟ عدلى باشا — ان هذه المواصلات حاصلة بطريق بور سودان . المستر لويد جورج — ولكنها قد لا تكفى .

عدلى باشا — لست أرى دخلا للسودان فى أمر المواصلات فان ما يفهمه المصريون من المواصلات الأمبراطورية هى المواصلات مع المستعمرات الانجليزية فيا وراء البحار. أما السودان فهو مسألة أخرى ، وهى كبيرة الأهمية عند المصريين ، ولنا بشأنه مطالب لم نبدها بعد لأننا أردنا أن نتبين أولا ما إذا كان الاتفاق ممكناً بشأن مصر ، وكنا قد اعتزمنا أنه إذا تم الاتفاق بشأنها انتقلنا إلى بحث مسألة السودان ، فهى مسألة لم يأت دورها بعد .

المستر لويد جورج — لمصر شأن غير شأن السودان، فاننا فيا عدا تأمين مواصلاتها بطريقها لا نويد التدخل في شؤونها ، ونويد أن تو بطنا و إياها محالفة حقيقية. ولكننا لا يسعنا ترك السودان ، أو أن ننزل عن مركزنا فيه على الصورة التي ننزل بها عن مركزنا في مصر .

عدلى باشا — ولكن ماهى علاقة السودان بمسألة المواصلات أو مسألة القوة العسكرية . فإن في السودان جيشاً مصرياً وهو الذي يتولى حفظ الأمن فيه والدفاع عنه . المستر لويد جورج — قد تقوم فتن واضطرابات خطيرة في السودان نحتاج معها إلى إرسال جنود لقمعها ، ونقل هذه الجنود يكون بطريق مصر .

عدلى باشا — إن هذه حالة نقل جنود فى ظروف خاصة ، ولا خاجة معها إلى قوة عسكرية دائمة . وهى حالة لا يمكن النظر فيها على حدتها ، أو بمناسبة البحث فى حماية المواصلات والقوة العسكرية ، و إنما هى مرتبطة بمسألة السودان فى جملتها، و يمكن عند البحث فى النقط المتفرعة عن مسألة السودان وضع اتفاق خاص يرتب فيه لهذه الحالة مايناسبها من الأحكام . وعلى أى حال فإنى لا أرى أن يكون مجرد احتمال الحاجة إلى نقل الجنود بطريق مصر لقمع فتن فى السودان سبباً يستدعى حفظ قوة عسكرية فى مصر . المستر لويد جو رج — هذا حق . وخير أن نترك هذه المسألة الآن .

وتد أعد اللورد كيرزون مشروع معاهدة ، رفضها عدلى باشا و زملاؤه من فورهم وقد ورد في الباب السابع منها — مادة ١٧ عن السودان :

«حيث أن رقى السودان فى هدوء وسكينة ضرورة لأمن مصر ولحفظ مؤونتها من المياه ، تتعهد مصر بأن تستمر فى أن تقدم بدلا من ذلك لتلك الحكومة إعانة مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين . وتكون كل القوات المصرية فى السودان تحت أمر الحاكم العام »

« وعدا ذلك تتعمد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيم العادل من مياه النيل

وقد تقرر من أجل ذلك ألا تقام أعمال رى جديدة على النيل أو روافده فى جنوب وادى حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يمثل أحدهم مصر وآخر السودان وثالث أوغندا »

وعلق الوفد الرسمى المضرى على هذا النص فى رده على المشروع بقوله:

« أما مسألة السودان التى لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من أن نوجه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا . فان هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذى لا نزاع فيه وحق السيطرة على ماء النيل » .

...

وفى ٢٨ فبرايرسنة ١٩٢٢ نجح ثروت باشا فى حمل الحكومة البريطانية على أن تصدر تصريحا من جانب و احد تلغى فيه الحماية و تعترف باستقلال مصر . وكان هذا التصريح مقابل توليه الحكم بعد أن يصدر فعلا . وقد احتفظ الانجليز فيه بأر بع نقط أحيلت إلى مفاوضات مقبلة كان رابعها « السودان » . . وحتى تبرم هذه الانفاقات نظل الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما كانت عليه إذ ذاك .

083

وحدث فى ١٩ نو فمبر سنة ١٩٢٤ ، أن أطلق بعض المهيجين المصريين الرصاص على حاكم السودان وسردار الجيش السر «لى ستاك » . وكانت الاصابات قاتلة ، فلم تمهل السردار ساعات مات على أثرها .

و ابرق اللورد اللنبي إلى و زارة الخارجية البريطانية يعرض عليها صيغة انذار لحكومة المغفو رله سعد زغلول باشا ، وحتى يوم ٢٢ لم يصل ردلندن ، مما أفقد المندوب السامي صبره ، فقرر الا ينتظر أكثر مما فعل ، و بعد ظهر ذلك اليوم ، كان قد فرغ من تشييع جنازة القتيل ، ثم ألف موكباً عسكرياً ضخا ، سار به إلى ميدان لاظوغلى ، وفي الطريق ،

وكانت الساعة الرابعة والنصف ، أقبل من أخبر اللوردأن رد لندن وصل . وهو رد طويل يستدعى حل شفرته نصف ساعة ، فلم يجد اللورد اللنبي مناصاً من أن يتابع سيره و يسلم انذاره ، وليكن بعد هذا ما يكون .

وفى قاعة رئيس الوزارة المصرية ، تلا اللورد نص الانذار بالانجليزية ، وترك ترجمته الفرنسية ، ثم غادر دار الرياسة إلى قصر الدوبارة .

وقد ألقت ديباجة الانذار مسؤولية الحادث على عاتق الحكومة السعدية ، ثم تضمن المطالب الآتية :

١ – الاعتذار الكامل عن الجريمة.

حقیق صارم عاجل مع المسؤ ولین عن الجریمـة مها تکن مراکزهم،
 وتوقیع عقو بة رادعة علیهم مها یکن سنهم.

٣ — منع جميع المظاهرات الشعبية منعا باتاً حاسماً .

٤ — دفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه للحكومة الانجلىزية .

اصدار الأمر خلال أربع وعشرين ساعة بسحب جميع الضباط والجنود المصريين من السودان .

٦ – زيادة مايزرع من أرض الجزيرة إلى أى حــد تراه حكومة السودان –
 وكان الحد الأدنى ٣٠٠٠٠٠٠ فدان .

عدم المعارضة في أي اجراءات تقترحها الحكومة البريطانية لحماية مصالح
 الأجانب في مصر .

وعند ما عاد اللورد اللنبي من رحلته المسلحة ، وجد برقية حكومته لا تقره تماماً على مطالبه ، وتحاول أن تخفف كثيراً من وقعها ، ولا سيما في مسألة السودان . ولكن كان الاندار قد سلم ، ولم تكن هناك وسيلة لاجراء أي تعديل فيه . وقد أدت عجلة

اللورد إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قررت تعيين و زير مفوض فى دار المندوب السامى يكون أول مستشارى المندوب السامى (هو المستر نيفل هندرسون سفير انجلترا فى برلين إلى ما قبيل الحرب الحاضرة). وعد اللنبي هذا التعيين دون أخذ رأيه عدم نقة به ، وحاول أن يتفاداه بدون جدوى فقرر الاستقالة ، وقبلت استقالته وسافر عقب صدور الحكم فى قضية اغتيال السردار مباشرة .

ويحسن أن نشير إلى تأثير هذا الاندار في الجاليات البريطانية و الأجنبية ، فقد ردد صداه الماجو رجار فس في كتابه «الصحراء والدلتا» . قال : «إن الانداركان قوياً ، ولكن قو ته كانت دون ماينبغي أن تكون ، وقد تضمن — من سوء الحظ — خطأ دبلو ماتيامن الطراز الأول ، إذ نص على مطالب مائية من النيل للرى في السودان ، لم تكن تفيد أحدا غير شركة الجزيرة الزراعية . وقد انتهزت الصحف الأجنبية فرصة هذا الخطأ ، وراحت تدق على النقطة الضعيفة ، و مالبثت الصحف المصرية أن تبعتها على الأثر . وهكذا تحول زئير الأسد البريطاني إلى نشيج خافت . . ومنذ ذلك الوقت أخذت مهامة بريطانيا في وادى النيل تضمحل وتتضاءل .

ومهما يكن وقع الشروط المائية ، فقد سحب الجيش بخسائر حلت باحدى الأورط السودانية ، وسحب الموظفون المصريون فى السودان ، وفرضت رقابة مانعة على تنقل المصريين و السودانيين شمالا و جنوبا فى نيلهم .

...

وفى صيف سنة ١٩٢٧ أثناء زيارة المغفور له الملك فؤاد لانجلترا ، دارت محادثات هامة بين السر أو ســــتن تشميرلن وزير خارجية بريطانيا وبين دولة عبد الخالق. ثروت باشا .

وقد أعدت الحكومة البريطانية مشروع معاهدة ، ورد فيه عن السودات والنيــل : مادة ١٣ — يعترف الطرفان المتعاقدان بأن أو في ضان لصيانة مصالحهما ولا سيا مصالح مصرفي مجاري النيل العليا هو استمر ار سيادتهما المشتركة في السودان.

وكالاهما متفقان على أن يتخذا كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق النتائج التي وردت في تقرير لجنة النيل المؤرخ في ٢٦ مارس سنة ١٩٢٦ وفي الاتفاق الذي عقد في أول مايو سنة ١٩٢٦ بين ممثلي مصلحتي الري في مصر والسودان. ويمنح ممشاو مصلحة الري المصرية التسهيلات اللازمة لمراقبة المشاهدات المتعلقة بأعمال قناطر سنار ، كما انه تكون لهم حرية الوصول إلى البيانات الخاصة بذلك للتحقق من أن توزيع المياه جار طبقا للقواعد التي وضعت في التقرير المذكور. وتمنح حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية الحكومة المصرية كل مساعدة ممكنة لتمكينها من القيام ، لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها و بوجه يتفق مع مصالح السلطات المحلية ذات الشأن ، عمال الحفظ المنصوص عليها في ذاك التقرير . و تتحمل الحكومة المصرية نفقات كل عمل تكيلي ، و دفع كل مبلغ نقدى تدعو الحاجة اليها باعتراف الطرفين تعويضا للمصالح المحلية من كل تلف أو تفكك ينجم عن الأعمال .

ويستمر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ـ نظر الاهتمامه بحفظ السلام في ربوع السودان وعلى حدود مصر الجنوبية ـ في دفع حصته الحالية في نفقات الادارة في السودان إلى أن يقرر الطرفان المتعاقدان أن الحالة تدعو إلى إعادة النظر في هذا الترتيب وأعد ثروت باشا من جانبه مشروع معاهدة ، تناولت المادة ١١ منه موضوع السودان والنيل . ولم يخرج نص ثروت باشا في مسألة النيل عما ورد في النص البريطاني ، إلا أنه عاد بالصلات المصرية السودانية إلى ما كانت عليه قبل عام ١٩٣٤، ولم يعترف بالمساعدات المالية التي كانت تدفعها مصر السودان .

ثم أعد ثروت باشا مذكرة طويلة يناقش فيها المشروع البريطاني، وذكر ما يلى عن رأى الانجليز في موضوع النيل والسودان . . وهذه أول مرة ترد فيها آراء انجلترا عن السودان بطريقة رسمية بعد مشروع ملنر — :

« لقد حرصت في المشروع الذي قدمته على تجنب القطع برأى في مسألة السودان العامة التي تختلف فيها الحكومتان ، وذلك اختصار المناقشات بقدر الامكان . وقد اجترأت من تلك المسألة بالاشارة إلى بعض شؤون معينة تتطلب حلا عاجلا ، غير أن المشروع البريطاني ، على العكس من ذلك ، أراد أن يعالج كل المسألة ، وأن يلقاها وجها لوجه ، ليحلها على النحو الذي ترسمه خطة السياسة الانجليزية في هذا الموضوع ومن ثم كان يتعذر على مسايرته في هذا الطريق . ولهذا أوثر إرجاء المسألة إلى مفاوضات لاحقة .

أما المسائل المستعجلة الني يتطلب حسن الوفاق بين البلدين مباشرة حلها فوراً ، فهي التي أوضحتها في المادة الثانية من مشروعي ، أي : الحالة قبل سنة ١٩٢٤ وتوزيع مياه النيل ومشاريع الري .

ثم ناقش ثروت باشا في هدوئه واتزانه وتعمقه النص البريطاني ، طالباً إعادة الحال ألى ماكانت عليه قبل سنة ١٩٢٤ ولا سيا « أن الخواطر هدأت وأن النفوس تستطيع أن تواجه في هدوء وسكينة حل تلك المسألة على خير وجه يعيد الثقة المتبادلة ويوثق العلائق الودية بين البلدين ».

أما مسألة النيل فكان أكثر تشدداً فيها ، إذ لاحظ على المشروع البريطاني «أنه أفرغها في صيغة قد يبرر ظاهرها قول الذين يزعمون — خطأ في نظري — أن السياسة الانجليزية ترمى إلى الغاء رقابة و زارة الأشغال المصرية على مياه النيل » .

وقد استمر تبادل المذكرات بين ثروت باشا والسير أوستن تشميران فترة طويلة حتى انتهى الأمر في ٤ وه مارس سنة ١٩٢٨ إلى عدم موافقة الجانب المصرى على المشروع البريطاني وتعديلاته ، وذلك بعد عرض الموضوع كله على مصطفى النحاس باشا الذي حل أثناء هذه المفاوضات في زعامة الوفد مكان سعد زغلول باشا الذي تو في في عام ١٩٢٧

...

وفى سنة ١٩٢٩ قصد دولة محمد محمود باشا إلى لندن لحضور حفلة اكسفورد لمنحه لقب الدكتوراه الفخرى فى القانون المدنى . وانتهز الفرصة وفتح مع السلطات البريطانية المسؤولة مسألة السودان وذلك على أثر ابرام اتفاقية النيل التى سنوردها في بعد . قال محمد محمود باشا فى مذكرته عن هذه المحادثات :

. «أما السودان فقد طلبت أن تحترم وتنفذ اتفاقات سنة ١٨٩٩ بشأنه موقتاً . وعلى ذلك يعود اليه قسم من الجيش المصرى كاكان الحال قبل سنة ١٩٧٤ ، ويجب أن تنقطع التدابير والاجراءات التي ترمى إلى التضييق على المصريين فيكون شأنهم في حرياتهم ومصالحهم في السودان شأن الرعايا البريطانيين . وقرنت هذه التسوية الوقتية بالاحتفاظ بحرية الحكومة في المفاوضات في مسألته في الوقت الذي تراه ملائماً » .

وقد تمخضت هذه المحادثات عن مشروع معاهدة و رد في مادته الأولى:

۱ — « إن المسائل المعلقة بين الطرفين المتعاقدين ولا سيا ماكان منها ناشــئاً عن تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ قد حلت بموجب نصوص هذه المعاهدة »

وورد في المادة الثانية عشرة :

۱۲ - « تستمر السيادة المصرية الانجليزية على السودان طبقاً لشروط الاتفاقات. الحالية أو طبقاً لأى تعديلات لتلك الشروط توضع في المستقبل بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

« وتظل حقوق وسلطات الطرفين المتعاقدين بحسب الاتفاقات المذكورة يتولاها بالنيابة عنهما حاكم السودان العام المعين بموجب تلك الاتفاقات .

« و يسمح لأو رطة مصرية أن تكون فى السودان لحماية الحاكم العام ويضم ضابط مصرى إلى الموظفين التابعين له . »

وقد رد محمد محمود باشا على هذا المشروع مطالباً بحذف المادة الأولى ، واعترض على أى تضييق لحق مصر الذى تقرر فى سنة ١٨٩٩ ، مع الاحتفاظ بالمفاوضة المستقبلة بشأن السودان .

ثم أعد مشروع جديد ورد في المادة ١٣ منه :

« مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة فى المستقبل معدلة لاتفاقات سنة ١٨٩٩ يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الذي ينشأ من الاتفاقات المذكورة . و بناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر ، بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين ، السلطات التي خولتها إياه الاتفاقات المشار اليها . وعند ما تصبح هذه المعاهدة نافذة ترابط أو رطة مصرية فى السودان »

ثم مالبث أن أعد مشروع ثالث حذفت من مادة السودان فيه الفقرة الأخيرة الخاصة بمرابطة أو رطة مصرية في السودان .

وقد انتهت هذه المذكرات في ٣ أغسطس سنة ١٩٢٩ ثم سقطت حكومة محمد محمود باشا وأعقبتها حكومة مصطفى النحاس باشا لكى تتولى المفاوضة باسم الأغلبية مع الحكومة البريطانية .

...

وتولى رفعة مصطفى النحاس باشا المفاوضة فى الفترة من ٣١ مارس سنة ١٩٣٠ ، - ٣٣ — (م – ٣) إلى ٨ مايو سنة ١٩٣٠ ، وكانت الوزارة البريطانية إذ ذاكوزارة عمالية ، مثل الوزارة التي فاوضها المغفور له سعد زغلول باشا ولم يصل معها إلى أية نتائج .

و بدأ النحاس باشا بتقديم تعديلاته على آخر مشروع بريطانى ، وورد فيه عن مادة السودان :

۱۳ — إلى أن تحل مسألة السودان بمفاوضات مقبلة ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق يباشر الطرفان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك ينهما اشتراكا فعليا.

وقد لاحظ المستر هندرسن و زير الخارجية البريطانية في جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٣٠: « بعض هذا التغيير مهم جداً في نحو خمس مسائل حيوية ، أخص بالذكر منها مسألة السودان التي ستكون على مايظهر عقبة كا داء في طريقنا، وسنجد صعوبة كبيرة في التغلب عليها . ولا بدلى أن أصرح لكم بأن الحكومة الانجليزية — حتى لو سلمنا نحن بمطالبكم في هذه اللجنة — يستحيل عليها استحالة مطلقة أز تصل إلى حمل البرلمان على الموافقة عليها ، لذلك ينبغي لى أن أنبهكم على مسؤوليتي الخاصة بصفة كوني وزيراً للخارجية ومن غير استشارة زملائي الذين لم يتمكنوا كما قلت من درس المقترحات الجديدة التي وضعتموها إلى أن الصيغة الخاصة بالسودان ستثير صعوبات جمة . . أقول هذا عن نفسي إلى أن يتمكن زملائي من دراسة مقترحات كم و إبداء رأيهم فها »

النحاس باشا — ... وأما فيما يختص بالسودان الذي خصه المستر هندرسن بالذكر فانه سيرى أن الصيغة التي وضعناها بشأنه لاتختلف في روحها عن الصيغة التي وضعها جنابه في مقترحاته ، لأننا لم نطلب في الوقت الحاضر إلا الاشتراك الفعلي في الادارة ، وهو ماتعترف به المقترحات الانجليزية نفسها . فقد أشير فيها إلى أن القواعد التي تتبع في السودان مؤقتا هي القواعد المستمدة من اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ، وها صريحتان في أن الادارة التي كانت تنفرد بها مصر في السودان قد أعطى شطر منها إلى انجلترا بمقتضى الادارة التي كانت تنفرد بها مصر في السودان قد أعطى شطر منها إلى انجلترا بمقتضى هاتين الاتفاقيتين ومن أجل ذلك آمل كل الأمل أن كم عند ماتدرسون هذه المسألة في

ضوء هذه الحقائق ترون أننا في هذا المطلب المهم الحيوى بالنسبة لمصركنا في غاية الاعتدال. وفي حفلة عشاء بدار المفوضية المصرية في لندن دار الحديث التالي بين النحاس باشا و المستر هندرسون :

مستر هندرسن — لاحظت أن خمس مسائل تناولها تغيير كبيرجداً منهامسألة السودان النحاس باشا — وماذا في الصيغتين الخاصتين بالسودان أكثر من الاشتراك في الادارة وترك الباب مفتوحا لاتفاقات مقبلة ، بشأن السودان ؟

مستر هندرسن — الفرق كبير جداً لأن مادتنا تشير إلى اتفاقيتي سنة ١٨٩٩، والحالة التي نجمت عنهما، وأن حاكم السودان يظل يمثل الطرفين — مصر وانجلترا — في إدارة السودان. وأنتم تطلبون أن يشترك المتعاقدان — مصر وانجلترا — في إدارة السودان اشتراكا فعليا، فماذا تقصدون ؟

النحاس باشا — نقصد بذلك أن تكون الادارة مؤقتاً فىأيدى المصريين والانجليز معاً ، وهو مالم نكن نعترف به من قبل . فهذا فى الواقع تساهل منا ، ولا نفهم لماذا تعارضون فيه ؟!

مستر هندرسن — إن ما وقع في السودان في السنوات الأخيرة لا يزال ماثلا في الأذهان ، وكذلك التصريحات التي صدرت عقب ذلك . كل ذلك يقيدنا تمام التقييد لا سيا تصريحات رئيس الوزراء المستر مكدونالد عند ماكان و زيراً للخارجية و رئيساً للوزارة في سنة ١٩٢٤ فقد وضع أساس سياستنا في السودان . وقد سئلت في البرلمان عما إذا كنت مرتبطا بها فاعلنت ارتباطي بها وقبولي لها .

النحاس باشا — لقد صدرت تلك التصريحات فى وقت لم تكن فيه مفاوضات. فالروح التى أوحت بها غير الروح التى تحرك المتفاوضين فى وضع أساس الاتفاق. كما أنه لا يجوز مطلقا أن تحرم مصر من حقوقها الشابتة الحيوية بسبب حوادث فردية ارتكبت وأثبت القضاء براءة مصر و زعمائها منها.

مستر هندرسن — وماذا عساى أن أقول للبرلمان ، وهذه التصريحات لا يزال يتجاوب صداها في أنحائه .

النحاس باشا- تحن الآن بصدد تسوية المسائل كلها، فلا يجوز أن يقوم أمامنا عائق من التصريحات التي صدرت في ظروف وتحت مؤثرات خاصة . و إذا كنتم تتمسكون بتصر يحانكم الأخيرة ، فهل لمصر أن تتمسك بتصر يحات ساسة الانجليز وكبرائهم فيما يختص بالجلاء ، إذ قد صدر لمصر منها مايزيد على الستين عهداً . وهذه جيوشكم لا تزال في بلادنا ، فهل لنا أن نتمسك بهذه التصريحات كما تتمسكون بتصريحات كم ؟ مستر هندرسن - أنا في الواقع إنما أشير إلى تصر يحاتي في البرلمان. فقد أعلنت أكثر من مرة أن مسألة السودان ستظل خاضعة لاتفاقيتي سنة ١٨٩٩ . ثم إني مرتبط بالمادة الواردة عن ذلك في مقترحاتي وكيف أفسر تعديلها على الوجه الذي ذهبتم اليه ؟ النحاس باشا - إن كل ما نريده هو عدم الاشارة مطلقاً إلى اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ لأنهما ممقوتتان كل المقت في مصر. ومع ذلك فهاتان الاتفاقيتان تنصان على إعطاء انجلترا نصيباً في إدارة السودان، ومادتنا تشير إلى وجوب اشتراك الطرفين في ادارة السودان. فأى فارق هنالك في الأمرين! إن مصر لم تعترف قط باتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ، ولم تقبل في يوم من الأيام النتائج التي ترتبت علمهما . وكل ما نرجوه الآن أن يشترك المتعاقدان في الادارة اشتراكا فعليا إلى أن توضع اتفاقات جديدة. فأي غضاضة في ذلك، وأي ابتعادفيه عن روح المقترحات فما يختص بمسألة السودان؟

مستر هندرسن - وماذا تقصد تماماً بعبارة الاشتراك الفعلى ؟

النحاس باشا — نقصد بذلك رفع القيود الموضوعة على حرية المصريين بالنسبة للسودان. أى حرية الهجرة اليه، وحرية الاقامة فيه، وحرية التملك كذلك، ثم جعل الادارة السودانية في أيدى المصريين والانجليز على السواء.

مستر هندرسن — ومن الذي يعين المصريين في السودان ؟ النحاس باشا — الحكومة المصرية . مستر هندرسن — هذا مستحيل . لأن حاكم السودان هو المسؤول وحده بحكم اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ عن النظام الادارى والعسكرى في السودان . وهاتان الاتفاقيتان نافذتان ما لم تعدلا باتفاقات جديدة . والمادة التي وردت في مقترحاتنا تترك الباب مفتوحاً لذلك .

النحاس باشا — إن طريقة الاشتراك الفعلى فى الادارة يمكن أن تنظم وتحدد فيا بعد . و إنما نريد التسليم بمبدئها ، لأن هذا لا يبتعد عن روح المقترحات ولا عن حكم اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ نفسهما .

مستر هندرسن — أو كد لدولتكم أنه لولا الحوادث التي وقعت حديثاً في السودان والتصريحات التي صدرت بشأنه لكان موقفنا اليوم غير ما ترى . ولكن المسألة ليست مسألة ما نحب أن يكون ، وإنما هي مسألة ما يمكن حمل البرلمان الانجليزي على قبوله . وإذا نحن قدمنا إلى برلماننا معاهدة فيها نص كالذي تقترحون فان البرلمان يرفضها ارفضاً باتاً ، وتصبح المعاهدة لا تساوى الورقة المكتوبة عليها .

النحاس باشا — لا أستطيع أن أتصور أننا نعجز عن إيجاد صيغة مرضية تقبلها لأمتان. فليفكر كل منا، ولنتعاون معاً. ولعلك تذكر يا مستر هندرسن أنى فى بلادى محل الثقة العامة فى الدفاع عن حقوقها كاملة فانظر كيف أصبحت طلباتنا معتدلة جداً، ولا شك أنك بذلك تدرك صعوبة مركزنا.

مستر هندرسن — أعرف ذلك تماماً كما أرجو أن تعرفوا أنتم أيضاً صعوبة مركزى لقد خطر ببالى هـذه اللحظة أن أضيف عبارة على المادة الخاصة بالسودان الواردة فى مقترحاتى فنقول: إنه بعد كذا من السنين يعاد النظر فيها لعمل ترتيب جديد ولكن . لابد لى من استشارة زملائى أولا .

النحاس باشا - بجب علينا أن نفكر ونجتهد في إيجاد صيغة مرضية من الجانبين.

ونحن نعرف أنه ليس من المصلحة أن نقترح اقتراحات مصيرها الرفض المحتم في برلمانكم . ولكن المسألة على أقصى جانب من الأهمية بالنسبة لنا . ولى كبير الثقة والأمل في الوصول إلى حل مقبول .

مسترهندرسن — سوف نعمل كل ما في وسعنا ، لأننا لابدأن نصل الى الاتفاق المنشود ولنترك الآن هذه المسألة .

000

وفى أثناء دعوة الى العشاء بفندق هايد بارك ، عادرئيس الودد المصرى ، ووزير خارجية انجلترا إلى بحث أعقد نقط المفاوضات ، وهي السودان ، وذلك لأنها كانت المرة الأولى التي فتح فيها البحث على نطاق واسع لتصفية هذا الموضوع.

تولى الترجمة مكرم عبيد باشا، وكرر المستر هندرسن الاشارة إلى صعوبة هذه المسألة، وطلب أن يوافق الفريق المصرى على اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ فأكد له النحاس باشا عدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بقبول الادارة المشتركة في السودان مؤقتا، وهي جوهر الإتفاق المذكور. فقال المستر هندرسن:

- ماذا تعنون بالادارة المشتركة ؟ فقال النحاس باشا:

نعنى بها أن يكون لنا وكيل مصرى لحاكم السودان العام وأن تكون
 الوظائف الأخرى مو زعة بين المصريين والانجليز على السواء.

فسأل المستر هندر سن:

— ولكن سيترتب على ذلك مضاعفة عدد الموظفين لأداء العمـــل الواحد . وذلك يستدعى زيادة كبيرة فى المصروفات لا قبـــل لحـكومة السودان بها . فقــال النحاس باشا :

ا بنى آخذ على نفسى من باب التسهيل أن أدافع ، بعد الاتفاق مع زملاً ي ، عن إبقاء مبلغ الاعانة السنوية التي تدفع للسودان وقدرها ٧٥٠ ألف جنيه و التي يفكر

البرلمان دائما في حذفها ، على أن يصرف هذا المبلغ على الموظفين المصريين و الجيش المصرى الذي يعود إلى السودان . فقال المستر هندرسن :

- وهل لديكم بيان بعدد هؤلاء الموظفين ؟ فقال النحاس باشا:

\_كلا ، ولكن في الاستطاعة إعداد هذا البيان في أقرب فرصة .

و تواعد المتفاو ضان على إعداده :

وفى صباح ٩ أبريل سنة ١٩٣٠ قابل و فد من و زارة الخارجية البريطانية برياسة وكلائها النحاس باشا ، و قالوا له إن و زير الخارجية سيصرح فى البرلمان رداً على أحد الأسئلة بأن الحكومة البريطانية ستنمسك فى المفاوضات بنص اتفاقيتى سنة ١٨٩٩ . و علم النحاس باشا منهم أنه لا سبيل إلى تعديل هذه الاجابة ، لأن مجلس الوزراء البريطاني هو الذي أقر صيغتها . فسألهم النحاس باشا :

و لماذا عرضتموه على إذن ما دام لا يقبل التغيير؟ . قالوا : — إن المستر هندر سن قصد بذلك ألا تفاجأ!!

وقد جرت عدة محاولات لتغيير صيغة مادة السودان في المعاهدة ، و بعد جلسات كثيرة انتهى رأى المستر هندرسن إلى أن الانجايز لايستطيعون قبول ما جاء بهذه المذكرة بخصوص البدء باعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل سنة ١٩٢٤، كا لايستطيعون فيا يختص بعودة الجيش أن يعرضوا شيئا أكثر مما ورد في المقترحات .

أما عن مسألة الهجرة و الملكية و التجارة ، فقال المستر هندرسن : إنه إذا لم يمانع حاكم السو دان فانهم يقبلون أن ينص في المذكرة الماحقة بالمعاهدة على أنه :

« لا يكون هنـاك أى تفريق بين الرعايا البريطانيين والأهالي المصريين في السودان في مسألة المتاجرة والهجرة أو حيازة الملك »

وقد أبلغ المستر هندرسن النحاس باشا بعد ذلك أنه أرسل تلغرافا إلى حاكم السودان لأخذ رأيه في ذلك فجاء الرد بالقبول. و لما بدا أن المفاوضات توشك أن تنقطع بسبب مادة السودان ، اقترح الوفد المصرى نصاً جديداً هو:

« إذا نشأت أية صعوبة بين الطرفين المتعاقدين بالنسبة لتطبيق و تنفيذ اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ يوافق الطرفان على الدخول في محادثات في غضون سنة من تاريخ التصديق على المعاهدة بقصد الاتفاق على هذا التطبيق ، وفي نفس الوقت لا يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في الملكية أو المتاجرة أو الهجرة » وقد رفض المفاوضون البريطانيون هذا النص .

وفى ١٦ أبريل عقدت جلسة خاصة بموضوع السودان ظهر فيها بوضوح اتساع مسافة الخلف بين الفريقين وكان مما قال المسترهندرسن :

«أحب أن أذكركم بأن ثروت باشا حيما وجد أنه لا يستطيع إيجاد حل لمسألة السودان ، ينما هو يستطيع حل المسألة الكبرى الخاصة بمصر ، قرر بالاتفاق مع المستر أوستن تشمير لن ألا يشير إلى السودان في مشروع المعاهدة ، وأراد بذلك إثبات حسن بنية الحكومة المصرية ، وأن يترك للزمن إظهار روح الصداقة من جانب مصر فتعمل التجارب الطيبة عملها في اقناع الحكومة البريطانية بأنه لا خطر على مصالح البلدين المشتركة في السودان إذا أجيبت المطالب المصرية الخاصة بها . وقد أظهر بذلك ثروت باشا حكمة ساسية »

ثم أردف:

« إنكم إذا كنتم ترون أنه يصح أن تقطع المفــاوضات من أجل هذه المسألة ، فأنى أقبل هذا الموقف آسفا »

تم أبلغ الوفد المصرى أن انجلترا ترفض إعادة أو رطة مصرية إلى السودان.

وكتب النحاس باشا إلى زملائه الوزراء في مصر، رسالة لخص فيها موضوع السودان و الخلاف عليه .

ثم استمرت المفاوضات فى تثاقل . وفى ٥ مايوسنة ١٩٣٠ قدم الوفد المصرى النص التالى :

« من غير مساس بحقوق مصر و مصالحها في السو دان اتفق الطر فان المتعاقدان على تأجيل مسألة السو دان لمفاوضات مقبلة تجرى بينهما في بحر سنة من التصديق على هذه المعاهدة » .

وقدم نصا احتياطيا كالسابق ، إلا أنه لم يحدد مدة السنة للمفاوضات المقبلة «و فى انتظارذلك تعاد من الآن الحالة الفعلية التي كان عليها السو دان قبل سنة ١٩٢٤ ».

ثم دارت المفاوضات . و أخير ا و فق الطر فان إلى نص أرضى الجميع و هو :

« مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي سنة ١٨٩٩، قد اتفق الطرفان المتعاقدان ، على أنه بغير إخلال بحقوق مصر و مصالحها المادية ، يكون مركز السودان هو المركز الناشيء من هاتين الاتفاقيتين ، وكاحدى نتائج اتفاقيتي سنة ١٨٩٩ ، يواصل الحاكم العام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له مقتضى الاتفاقيتين المشار إليهما »

وتبادل الفريقان التهاني .

ولكن مجلس الوزراء البريطاني رفض هذا النص عند ما عرض عليه ، وظهر أن الاعتراض منصب على الهجرة غير المقيدة الى السودان فقد نص آخر تعديل بريطاني على مايأتى : « يجب ألا يكون هناك تفريق بين الرعايا البريطانيين والأهالى المصريين فيا يتعلق بمسائل الهجرة والملكية والتجارة في السودان . وعلى ذلك يكون الرعايا البريطانيون والاهالى المصريون أحراراً في حيازة الملك والاشتغال بالتجارة والصناعة في السودان ، مع مراعاة القوانين واللوائح المحلية التي لا تتعارض مع التشريع الحديث في مثل هذه المسائل .

« ويجب ألا تستعمل الرقابة التي تفرضها حكومة السودان لصالح السودان على دخوله والهجرة اليه ، استعالاغير معقول لحرمان الرعايا البريطانيين أو الاهالي المصريين من حق دخول السودان أو الهجرة اليه ».

واعترض الفريق المصرى : وأصر الفريق الانجليزى :

ثم وضع مشروع كامل للمعاهدة تركت فيه مادة السودان على بياض . وفى ٨ مايو سنة ١٩٣٠ ، قطعت المفاوضات لهذا السبب ، وتبادل الجميع الأسف، بعد أن تبادلوا التهاني .

وفى البيان الذى القاه النحاس باشا فى البرلمان المصرى بتاريخ ٢٠ مايوسنة ١٩٣٠ ذكر: « ولكنا — مع الأسف — لم نصل إلى اتفاق على مسألة السودان يصون حقوق البلاد المقدسة ومصالحها الحيوية »

« ولقد كان قطع المفاوضات وديا للغاية ، بحيث اتفق الطرفان على عقيدة ثابتة ، وهى أن المستقبل القريب كفيل بتحقيق مافاتهما من تفاهم على هذه المسألة الحيوية ..»

و فى ٢١ سبتمبر سنة ١٩٣٢ التتى دولة اسماعيل صدقى باشا رئيس الو زارة المصرية إذ ذاك بالسر جون سيمون و زير خارجية بريطانيا ، وتحادثا فى عقد المعاهدة مع مصر ، فقال الوزير البريطانى ان الأساس الذى وضع فى عامى ٢٩ — ١٩٣٠هو الذى يجب أن تدور عليه كل مفاوضات مقبلة . وذكر السر سيمون « أما بخصوص السودان ، فيجب فى الاتفاق أن يدور حول مبدأ الاحتفاظ بالادارة الحالية القائمة فى السودان — فاذا ما سلم بهذا المبدأ فيمكن البحث عن الوسائل التى يستطاع بها المحافظة على مصالح مصر المعنوية والمادية فى السودان » .

وفى أواخر سنة ١٩٣٥ وأوائل ٩٣٦ مهد لمفاوضات مصرية بريطانية جديدة، واتفق ابتداء على عدم التقيد بمشر وع ١٩٣٠ ، أو أى مشر وع سابق حتى تكون المفاوضات حرة و في ١٩ فبراير سنة ١٩٣٦ صدر مرسوم فى عهد و زارة على ماهم باشا بتأليف وفد المفاوضة الرسمى برياسة مصطفى النحاس باشا ، ومثات فيه جميع الأحزاب المصرية . وفى ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ انتهت المفاوضات بعقد معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر و بريطانيا العظمى .

وورد في المادة الحادية عشرة من هذه المعاهدة.

١ — مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى ١٩ يناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن ادارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين ، و يواصل الحاكم العام ، بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين، مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين .

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين .

وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

٧ – و بناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم مخولة الحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف الجديدة التى لا يتوفر لها سودانيون أكفاء .

س \_ يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع
 عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين .

تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام .

لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين
 في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية .

تفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة فى ملحق هذه المادة فيما يتعلق
 بالطريقة التى تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية فى السودان.

ثم أورد الملحق قواعد سريان الاتفاقات الدولية في السودان وورد في محضر ملحق بالمعاهدة فقرة ١٤:

« من المتفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة و إلى الحكومة المصرية تقريراً سنويا عن إدارة السودان. وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصرى مباشرة »

وورد في الفقرة ١٥:

« من المتفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه ينها يكون تعيين الرعايا المصريين في وظائف السودان الرسمية خاضعة بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها ، فان أحكام تلك الفقرة تسرى فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة .

وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان إلى أية درجة كانت بدون مراعاة المجنسية ، وذلك بالاختبار تبعاً للجدارة الشخصية .

ومن المفهوم أيضاً أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحياناً في بعض الوظائف الخاصة أشخاصاً من جنسيات أخرى ، إذا لم يتيسر وجود ذوى المؤهلات من الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين أو من السودانيين . »

« من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظراً لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال جنود إلى السودان، فان الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والشكنات اللازمة لهم . وسترسل الحكومة المصرية فوراً بمجرد انفاذ المعاهدة ضابطاً مصريا عظما يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور »

و و رد في رسالة ألحقت بالمعاهدة من المندوب السامي ( السفير الآن ) :

فى خلال مناقشاتنا فى المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة (١١) اقترح ندب خبير اقتصادى مصرى للخدمة فى الخرطوم . وأبدى الحاكم العام رغبته فى تعيين ضابط مصرى سكرتيراً حربيا له . وقد علم بهذا الاقتراح والرغبة المشار اليها ، واعتبرا مقبولين من جهة المبدأ . كما أنه قد اعتبر من المرغوب فيه ، ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى الاشتراك فى مجلس الحاكم العام ، كما نظر المجلس فى مسائل متصلة بأعمال مصلحته »

وذكر رفعة النحاس باشا، وهو يقدم المعاهدة إلى البرلمان المصرى عن مسألة السودان تفسيراتهامة منها:

« يرقى الموظفون المصريون إلى أعلى الدرجات ، ومنها وظائف السكرتيرين الذين لهم حق الجلوس في مجلس الحاكم العام وهم بمشابة الوزراء عندنا ، و بذلك أصبح نصيب المصريين في وظائف حكومة السودان على قدم المساواة التامة مع الانجليز . (۱)» و ورد في تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:

« أصبح لمصر بمقتضى المعاهدة نصيب عملى في الاشتراك في إدارة السودان، وحق في إعادة جيش مصرى اليه، وتساو في الوظائف بين المصريين والبريطانيين، وحق في

<sup>(</sup>١) في خلال احد عشر عاما من عقد المعاهدة لم يصل أحد من المصريين إلى منصب السكرتارية لسبب بسيط وهو أنه لم يمين أحد من المصريين في الوظائف السودانية .

الهجرة والتملك في السودان (١) ، كما أصبح لها أن توثق العلاقات الاقتصادية بين البلدين بلا قيد ولا شرط . »

...

هذه هي المراحل المختلفة التي تقلبت فيها مسألة السودان، أو وحدة حوض النيل، بين المفاوضين المصريين والمفاوضين البريطانيين .

و يلاحظ من تتبع هـذه الآراء الرسمية ، أن الجانب البريطاني رسم لنفسه خطة ، من أيام ملغر ، أى منذ خمسة وعشرين عاماً ، لم يتجاو زها إلا قليلا ، وهـذا القليل لا فائدة منه بسبب اهمال مصر ، أو امهال بريطانيا .

وسيفتح موضوع السودان في القريب ، وستبسط فيه نظرية مصر مرة أخرى. والنظرية المصرية أصول قديمة ، وأصول حديثة . و بعض هذه الأصول هو ماسنعرض له بالتفصيل في هذا الكتاب ، وعلى الأخص القسم الانساني منها .

وإذا أفلحت بهذا الكتاب في أن أقدم « مجاهل » النيل ، لأبناء النيل ، وأن أحبب اليهم التصعيد في أعاليه ، والرحلة في أدانيه وأقاصيه ، فاني أكون قد وفقت إلى شيء عظيم .. وأننا جميعا نكون قد حللنا أعظم مشاكلنا على النيل، حللنا العقد النفسية التي حالت دون أن نفهم ماذا يعنيه النص الواضح القاطع في معاهدة ١٩٣٦ ، عن إباحة هجرة المصريين ، وإباحة التجارة والتملك ، بغير قيد أو شرط ،

E. 0.3

دار الثقافة العامة

في ( ۲۳ شعبان سنة ۱۹۲۶ في ا

<sup>(</sup>١) لم تستفد مصر من هذه الميزة ، لأن المصريين مازالوا يعتقدون أن الهجرة والتملك محظوران. ولم يفد فى تبديد هذا الوهم أن المعاهدة نصرت ونوقشت وأقرت رسميا. ونرجو أن نلفت النظر إلى أن من حق كل مصرى أن يهاجر وأن يملك فى السودان اذا شاء . . فتى يشاء !!

## «شيء » من الخوف والجوع

« ولنبونكم بثنىء من الخوف والجوع ونقس من »
 « الأموال والأنفس والثمرات ، وبشرالصابرين . . . »

-1-

## عتاب بين عاصمتين

تجمع الشعب فى حشد عظيم عند ضفة النهر ، فقد ترامت إليه الأنباء ، بأن القاهرة تحركت ، وأدركتها الرحمة بهؤلاء الذين أنهكهم الخوف ، وطارد الذعر أمنهم و نومهم فلا يقر لهم قرار ، ، ولا تهنأ لهم ساعة من ليل أو نهار . .

وتراءت في الأفق البعيد أدخنة البواخر ، وتسامعت الآذان المرهفة دوى المراجل والمراوح ، فضج ضجيجهم وشاعت بين هذه الجوع الواجمة ابتسامات مشرقة أضاءت لها وجوه مغبرة . وهناك عند « المقرن » حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض ، رست باخرة واحدة ، أدى لها الجند التحيات المباركات ، ثم هبطت منها « النجدة » المنتظرة ، وما أن رأى الناس هذه النجدة حتى تهامسوا في دهشة بالغة : ثلاثة فقط تريد القاهرة أن تخيف بهم المهدى ، وتقضى على ثورته !! وتفرقت الجموع في صمت ، وهي تطأطيء الرؤوس ، وتستنشق أنفاساً قصاراً خالطتها أتر بة الخرطوم .

وركب الثلاثة إلى سراى «الحكمدارية» ، وكانوا : غردون باشا ، والكولونيل ستيوارت ، والضابط ابراهيم بك فوزى ، وعاد الناس فتجمعوا عند السراى ، حيث تلى عليهم فرمان التولية ، ثم أملى غردون خطبته التى ضمنها برنامجه .. قال :

« يا أهالى السودان عموماً : إن الجناب العالى الخديوى يسلم عليكم صغيراً وكيراً ، أحراراً وعبيداً ، أناثاً وذكوراً إ ، وكذلك جلالة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وأمبراطورة الهند . وإنكم لا تجهلون شفقتى عليكم ومحبتى لكم . وقد ساءنى ما سمعته عنكم حيث نشبت الحرب بينكم ، وتعطلت تجارتكم ، وسفكت دماؤكم ، ومنعتم من تأدية فريضة الحج التي هي من أركان الإسلام ، وزيارة قبرالنبي عليه السلام . وقد أساء هذا الحال كلا من جلالة الملكة وسمو الخديو المعظم ، فانتدبت من قبل حكومة جلالة الملكة لأكون والياً على السودان ، ومفوضاً فوق العادة . وقد صار فصل السودان عن مصر فصلا تاماً ، وفوض إلى الحكم المطلق . وقد خابرت حضرة السيد محمد أحمد المهدى بفحوى مأموريتى ، واعترفت له بالسلطة المطلقة على السودان الغربى برمته على شرط أن لا يمد يده لغيره .

« هذا وقد ألغيت جميع الأوامر الصادرة بمنع تجارة الرقيق وتجاوزت عن جميع المتأخرات من الضرائب الخاية سنة ١٨٨٣ ، وقد تجاوزت أيضاً عن ضرائب ثلاث سنوات منذ أول سنة ١٨٨٤ ، وأمرت باحراق دفاتر المتأخرات ، وأمرت باطلاق سراح جميع المسجونين على اختلاف جرائمهم وتنوع جناياتهم ، وعزمت منذ الآن على أن لايكون أعضاء حكومتى إلا من الوطنيين ، حيث أننى أود تشكيل حكومة وطنية ليحكم السودان نفسه بنفسه.

« وقد عينت عوض الكريم أباسن مديراً للخرطوم ، وأحسنت عليه برتبة الباشوية . ولى الأمل بأن العلائق ستصبح بيني و بين سلطان الغرب وثيقة العرى . وقد أمرت منذ اليوم بفتح أبواب الحصون ، واتلافها ، وسحب الجنود منها لتلتفتوا إلى عمران بلادكم ، وحرث أراضيكم و إنماء تجارتكم ، ومنى عليكم السلام »

ولم يجب أهل الخرطوم على هـذه الخطبة بكلام ، لأن دموعهم تولت الجواب ،

فقد أخذت تنهمر ، لأنهم أيقنوا أن هلا كهم المحقق ، في هذه الخطة التي سمعوا الحاكم الجديد يرددها على مسامعهم .

وإذن فقد ضاع الأمل في أن تنجد القاهرة أختها الخرطوم وهي في محنة الخوف واليأس . لا بل لقد تأيد ما قيل من أن استقالة شريف باشا رئيس النظار كانت من أجل إصراره على رفض إخلاء السودان ، قائلا كلته المشهورة : « إذا تركنا السودان فان السودان لا يتركنا » . فلما تولى نو بار باشا الحكم مكانه ، كان برنامجه هو أن يقبل ما رفضه سلفه العظيم . .

...

وآوت « الخرطوم » إلى ظل ظليل ، وأخذت تستعيد في ذا كرتها رحلتها في الحياة ، وما ارتبطت به مع أختها القاهرة من روابط القربي ، وآصرة الدم المشترك .. أليس النيل أبو هما معا ، أنشأها انشاء ، وحنا عليهما أطفالا ، ثم سايرها بالبر والوفاء حتى نما عودها ، وأصبحتا بين المدائن عروسين ترمقهما العيون ، وتهفو إليهما النفوس . وأدرك الخرطوم سنة من النوم ، و رأت فيا يرى الوسنان شيخا جليل القدر ، فارع الطول و العرض ، عملا النظر ، و يقيد الخاطر .. قال الشيخ : رفقا بنفسك يا بنيتي ، فاني أر اك اليوم مكدودة مهمومة ، و عهدى بك طروبا لعوبا ؟

و تطلعت « الخرطوم » إلى محدثها ، فإذا هو صاحبها القديم « التاريخ » الذى عرفته منذ عرفت الحياة ، ولم تتردد ، فقد أخذت تفضى إليه ، تشكو بثها وحزنها . وألقى التاريخ عصاه ، وجلس فى تؤدة ، ثم سحب من تحت أثوابه أو راقا أخذ يقلبها و يسمع من الخرطوم ثم يقول لها .. ونحن نلخص هنا ما علمناه من حوار المتحادثين فلعله يهمنا ، ولعل لنا فيه ذكرى و عبرة :

قالت الخرطوم على مسمع من صاحبها الشيخ الجليل، وهي تناجي على البعد أختها الكبيرة القاهرة:

- لا أزال أذكر ذلك اليوم الذي وفدت فيه جنود محمد على الكبير إلى هذه الأرض ، تحمل راية الحضارة والعمران ، وتضم أفراد الأسرة الواحدة إلى بيت واحد . وقد اختار قائد الحملة الأمير اسماعيل هذه الأرض بالذات – ولم تكن تضم غير أكواخ من الغاب – لكى تكون مقر معسكره ، والنقطة التي يشرف منها على النيل كله . وكان قدوم الأمير في صيف سنة ١٨٢١ ، بعد أن قطع مع جنده نحو كل النيل منزا على شاطىء النيل منذ تحرك من أسوان .

و بعد شهور قليلة — في اكتوبر من ذلك العام — و فد إلى الخرطوم الوليدة ، البطل المصرى العظيم الأمير ابراهيم فأنح الحجاز ، وجاء معه الخير الذي كان الناس يرجونه. جاء بالطعام وبالثياب وبالمال الوفير. و أخذ يدرس مع أخيه خطة فتح السودان ، و أثام سيطرة حكومة النيل المنظمة على بقية أجزاء النيل.

وحاول ابراهيم باشا أن يصعد في النيل مخترقا جزيرة سنار، إلى بلاد الدنكا على النيل الأبيض ثم يتابع المسير إلى منابع النيل الاستوائية. وتحدث الفاتح المصرى مع المسيوكايو أحد العلماء المرافقين للبعثة عندما قابله في اكتوبر سنة ١٩٢١ قال (١): « اننا سنكشف النيل الأبيض في حملة من مر اكب مسلحة وعدد كبير من القوارب الخفيفة التي تستطيع أن تمضى في النهر بسهولة دون أن تعترضها الشلالات، وستكون وجهة هذه العارة النيلية أن تنحدر في النهر وروافده حتى تصل إلى منابعه »

و تحدث الأمير اسماعيــل إلى المسيوكايو أيضا ، وكان عائدا إلى فرنسا ، قال له : « اذا ذهبت إلى فرنسا فانشر ما وصلت إليه من المعلومات ، ثم عد إلى مصر ، فانك

<sup>(</sup>١) عصر محمد على لعبد الرحمن بك الرافعي

ستجد أبى لا يقنع بالاكتشافات الضئيلة التي و صلنا إليها ، بل سنبذل جهو دا أخرى ، و سأصحبك بنفسي إلى منابع النيل الأبيض »

وقد مرض ابراهيم باشا بالدوسنطاريا فعاد ، وصادف اسماعيل حظ سي ، فوقع في كين احترق فيه هو وأركان حربه ، ومع هذا استمرت حركة الفتح ، و نظم السو دان اداريا ، وولى عليه محمد على خيرة رجاله لادارته و نشر العمر ان فيه ، كا زاره هو بنفسه في اكتوبر عام ١٩٣٨ وأقام في رحلته نحو خمسة أشهر ، وقد أعجبه مارأى في الخرطوم من مظاهر العمر ان ، و امتداد الدور المبنيه على أحدث طراز ، ولم يكن السو دان حتى ذلك الوقت يعرف مادة للبناء غير القش وأعواد النبات . وأنشأ حكام السو دان المصانع ، وترسانات السفن النيلية ، و امتدت الحدائق الجيلة والمزارع المثمرة في كل مكان .

ولم تكن الخرطوم هى المدينة الوحيدة التى أنشئت فى ذلك العهد ، بل أنشئت كسلا و فامكه فى اقليم سنار . و عنى الحكام المصريون بتسيير بعوث الكشف على بحر الجبل وكان آخرها وأهمها بعثات سليم بك قبطان ، وسليان كاشف التى وصلت إلى جزيرة جو نكر على الخط الخامس من خطوط العرض ، وهذا المكان يواجه مدينة غونود وكرو . وقد ارتادت بعثات محمد على هذه الأماكن مر اراً حتى أصبحت مطروقة معروفة .

...

و تابع المتحدثان أحاديثها عن صلات القاهرة بالخرطوم، ووصلا إلى عهد سعيد باشا .. هذا الحاكم الطيب الصريح . وأخرج التاريخ من جعبته أو راقا هي صور فريدة لرسائل كانت تصدر من ديوانه ، وكانت قراءتها تحرك النفس بالغبطة والابتسام . كتب سعيد باشا إلى حكمدار السودان في ١٣ ربيع أول سنة ١٢٧٣ : « اعلموا أن ارادتنا اقتضت تحريك ركابنا من جهة مصر المحروسة بقصد الحضور

لى جهة السودان و بعد خمسة عشر يوماً بمضى من تاريخ أمرنا هذا يكون القيام من هذا الطرف، فيلزم أن بوصول أمرنا اليكم حالاسريعاً تجمعوا كافة العساكر الجهادية الموجودين في جهة السودان ليكونوا حاضرين جميعاً بآلاتهم في الخرطوم . كذلك تجمعوا فيها كافة المدافع الموجودة المهيأة المطقمة وتبذلوا غاية الجهود في تجهيز واستحضار سائر ما يلزم من المأكولات وخلافه بحيث أنه عند حضو رنا لذاك الطرف بمعيتنا نرى كل شيء في غاية الاستحضار والتجهيز ولا تبدوا مشقة بسبب قلة وجود اللوازمات والحزر (١) كل الحزر من العمل بخلاف ذلك أو التقصير فيه لئلا يكون هذا سبباً لهلا كم بلا محالة . . عجلوا بنهاية ذلك حسب المطلوب كما اقتضه ارادتنا »

وفى ٩ جمادى الأولى سنة ١٢٧٣ أرسل سعيد باشا أمراً عانياً إلى سلطان دارفور نصه : من محمد سعيد كافل الديار المصرية وما تابعها من الأقاليم السودانية إلى حضرة عريق الحسب والنسب ، والمتمسك من الدين بأقوى سبب ، حضرة السلطان محمد فضل سلطان دارفور ، لازال حظه من الهداية موفور !

أما بعد حمدا لله العلى الأعلى ، والشكران شكراً يدوم ولا يبلى ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الكريم المنزل فى حقه « وانك لعلى خلق عظيم » ، وعلى أصحابه المهتدين وخلفائه الراشدين . وأهدى ما يليق بذلك المقام العالى من السلام والتكريم ، واسداء ما يجب من التحسن والتبجيل والتعظيم ، فانه بحسب ما جبلنا عليه بعناية الملك الخلاق من مكارم الاخلاق ، و وفقنا له تعالى من الاخذمن حظ المزاج لرعايانا بأوفر خلاق ، تحركت ركائبنا حتى حل الآن موكبنا بالأقاليم السودانية التابعة لجهاتنا المصرية بقصد تفقد أحوال الرعية ، وملاحظة اداء حقوقها المرعية واجراء ما فيه المصلحة العمومية والمنفعة

<sup>(</sup>١) المقصود « الحذر » ، وقد أثبتنا هذه الرسائل بنصها لما فيها من طر فة .

الاهلية اللازمة لرفاهية العباد، الموكولة لحسن أنظارنا و راحة البلاد المحيطة بها دائرة أفكارنا ، كما جرت به عادتنا وتعلقت به همتنا هـذا هو قصدنا لا قصد لنا سواه ولا مطمح لنا فيما عداه.

وحيث كنا من بعض بمكان المجاورين، وكانت الاهالي في كل من الجهتين لمصلحة التجارة ومنفعة العارة على الدوام واردين ومترددين، فقد رأينا من الواجب أن نحر ر لحضرت مهذا الكتاب ونسطر لسيادت مهذا الخطاب لنحيط علم الكريم بحقيقة الغرض المقصود من تنقلاننا إلى هذه الجهة التي هي إحدى جهاتنا، وتحصيل التيقن بما نحن مصممون عليه من استمرار الحجبة واستقرار المودة، التي هي بين المتجاوين أخظم عدة . كما أن ذلك حق المتجاورين والله يحب المتقين ولتكون حضرت كم من أسرار سرائرنا على بصيرة والاعين تبقي ترينا من هذه الجهة مسر ورة قريرة، لا سيا وتجمعنا مع حضرت كم جماعة الاسلام . ولا أريد إلا الاصلاح ما استطعت والسلام .

وكان اسماعيل باشا ( ابن أخى سعيد باشا ) رئيس المجلس العالى أو مجلس الوزراء أثناء هذه الرحلة كما كان نائباً عنه فى القاهرة . وقد كتب سعيد باشا من الخرطوم يقول له :

« حيث أبى سأجرى بنفسى ترتيبات جميع المديريات فى الخرطوم ماعدا مديريات دنقلة والبربر والجاعلين ، فلا جل ذلك كتبت لكبار المشايخ والعمد جميعهم أن يذهبوا إلى الخرطوم قبل وصولى إليها ، وقد نظمت ، وأتممت الترتيبات الموجبة لاستراحة الأهالى ورفاهيتهم فى مديريات البربر وجاعلين اعتباراً من أبو حمد لغاية شندى ، ووصلت أمس إلى الخرطوم ، وحيث أنى بالذات قائم باجراء الترتيبات فى مديريات تاكا وكردفان وفى فازوغلى وسنار على الوجه المطلوب . و بعون الله تعالى قد صممت

وعزمت على التوجه لدنقلة فى غرة شهر جمادى الآخرة ، فبعد أن أتمم ترتيب وتنظيم مديرية دنقلة كما هو مقرر ، سأعود إلى مصر . فبناء عليه يجب ألا تقيموا لى زينة عند وصولى إليها . وإذا أرادت الذوات الذين تشرفوا بتوديعى عند السفر ، أن يحضروا لاستقبالى ، فلا بأس . وما عدا ذلك فالاجتماع لاستقبالى بحجة اتباع الأصول غير مرغوب فيه ، فلذلك يجب التنبيه على الجميع على الوجه المحرر ، لذلك حررت هذا لدولت كم »

حاشية : يجب التنبيه على الذين يرغبون في الحضور لاستقبالنا ، كما بينافي أمرنا العالى أنه ليس من الضروري أن يكونوا بملابس التشريفة . لذلك حررت هذه الحاشية .

و يظهر أن شيخ مديرية التاكه لم يحضر لمقابلة سعيد باشا فكتب له هذا الخطاب العنيف بتاريخ ١٦ جمادى الأولى سنة ١٢٧٣

« قد عرض لدينا ما حررتموه إلى حكدار السودان في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٢٧٣ بالاعتذار عن الحضور بأقوال مطولة لا فائدة فيها ، والحال ياخنزير أنت تعلم أن أوامرنا من وجوب الإطاعة لها والانقياد ،وعدم مقابلتها باحتجاجات باطلة . فبوصول مرنا هذا يلزم حضورك حالا وسريعاً من دون تأخير كما سبق التحرير لك بناء على إرادتي . و إن لم تحضر نرسل لك من يعدمك الحياة ، و يكون معلومك »

وفى ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٢٧٣ ، أصدر سعيد باشا الأمر التالى إلى الشيخ فضل الله ولد سالم شيخ عربان الكبايش:

« إنه لما حل ركابنا بالأقاليم السودانية ، ووجدنا ما عليه أهلها من التعب والمشقة فبحسب ما تعودت به مراحمنا وشفقتنا ، أمرنا بما به انجبرت قلوبهم ، وزالت حسراتهم والجميع صاروا فى أعلى درجات الراحة ، وما يؤيديه إلى اكتساب الرفاهية والعار .

وحيث انكم من جملة من حفتهم عنايتنا ، وأفيضت عليهم احساناتنا . و بسبب هذه النعم الكثيرة صرتم بالطبيعة في كال طبقات حب الوطن . و يجب عليكم السعى والاهتمام في المساعدة ، و ردع من يقصد السوء والفساد ، فبناء على ذلك مأمولنا فيكم أن تجدوا بأنفسكم إلى دفع ما فيه الضرر والسقامة ... الح »

وفى نفس اليوم صدر فرمان من سعيد باشا بتنصيب أراكيل بكمديراً على مديرية الخرطوم خاطب أهل السودان فيه بقوله:

« إعلموا رعاكم الله أنه بناء على ما جبلت عليه طبيعتنا ، وانصرفت إليه مكارمنا من التحبب إلى عمارية البلاد ، ورفاهية العباد ، والنظر فيما يؤدى إلى راحة البلاد ، والنظر فيما يوجب تحسين الأحوال ، وقد تحرك موكبنا للقدوم إلى الأقاليم السودانية لنطلع على أحوال أهاليها ، ونعاملهم بما يتبين عليه العمار في قاصيها ودانيها ، ونرفع عنهم ما كلفوا به من ثقيل الأحمال .... »

ثم خاطب الحكمدار الجديد بقوله:

« وأنت يا من رأيناك أهلا بهذا المنصب الكبير والمقام الجليل الخطير ، عليك بتقوى الله ، وعامل الناس واجتهد فيما فيه الحفظ والإصلاح ، وتوريد المطالب الأميرية على واقع ما صار ربطه بدون زيادة ولانقصان »

و نجد في مجموعة أوامر سعيد باشا أمراً بتاريخ ١٩ ذو الحجة سنة ١٢٧٥ (أى من نحو تسمين سنة هجرية) أمرا هاما أو « ارادة » موجهة إلى اسماعيل عاصم باشا ناظر الداخلية يقول فيه :

« حيث أن المستر فر بس الانكليزي الذي سيذهب لكشف منبع النيل سيسافر

على سفينة بخارية صغيرة ، التمس منى إصدار إرادتى بأن يصرف له نصف (طو نولاته ) فيم كلا يصل إلى محطة فى الوجه القبلى ، يكون بها فيم ، وحيث أن بعض الآلات الطبيعية الموجودة فى سفينته الصغيرة المذكورة تكسرت أثناء مر وره من ممر ( بوغاز ) رشيد ، وهو مقتنع بوجود مثل هذه الآلات فى مخازن الهندسة الذى فى بولاق ، فبناء عليه يطلب إعارة الآلات المذكورة اليه بصفة أمانة لاستعالها فى مهمته بشرط أن يردها عند عودته على هيئتها الأصلية بدون أن يمسها أدنى ضرر وأقل خسارة ، وحيث إن التماسه واستدعاءه اقترن بمساعدتى فبناء عليه عندماتحيطون علما بذلك، يجب أن تبادر وا بارسال التعليات المذكورة لمديرى الوجه القبلى بخصوص إعطاء الفحم المطلوب للمسيو بارسال التعليات المذكورة لمديرى الوجه المشروح و باعطاء الأوامر للجهات اللازمة لتسليم الوما اليه ، من المحطات على الوجه المشروح و باعطاء الأوامر للجهات اللازمة لتسليم الآلات الآنف ذكرها بصفة أمانة وقد حر رنا لكم هذا لاجراء موجبه » (۱)

ومن يقف على هذه الأنباء ، على رحلة الخرطوم فى الحياة منذ ميلادها أيام محمد على ، حتى عصر سعيد ، يعلم أن وطن النيل قد وجد خلال عشرين أو ثلاثين سنة من مسير العساكر المصرية قاصدة أعالى النهر . وقد جرى على لسان سعيد باشا ، وهو يملى أوامره ، ذكر كلة الوطن ، وهو يتحدث مع أحد مشايخ السودان الكبار . .

<sup>(</sup>۱) هذه الرحلة كانت مرحلة جديدة في التسابق الجدى بين مصر وانجابترا للظفر بمنابع النيل. وقد ذكر ابراهيم باشا فوزى – وأيد الأمير عمر طوسون رأيه – انه علم من شيخ ذي منصب معاصر لمحمد على باشا أن دولة أوربية (انجلترا) كانت تسعى لمعارضته باحتلال منابع النيل، فاهتم لهذا الخبر أكبر اهتمام، واستشار كثيرا من المهندسين الاوربيين الذين جيء بهم من بلادهم إلى هذا القطر، فأمروا بالاجماع أن وقوع منابع النيل تحت برائن هذه الدولة مما لاتحمد مغبته حبث تصير حياة مصر في يدها، فصمم على انفاذ حملة السودان.

وأورد الرافعي بك نقلا عن «سدني بيل» أحد نبلاء الانجليز في كتابه ضبط النيـــل والسودان : «كانت العوامل التي حملت محمد على على أن يفتح الـــودان كبيرة ، ولكنه كانمن الما : قدين في فوائد الري ومنافعه ، فيرجح كثيرا أن يكون الاطمئنان على سلامة النيل الأعلى أحد أغراضه » وسنرى فيما بعد ماانتهي اليه أمر هذا السباق الناريخي الخطير .

و إذن فلم يكن صوابا ماذكره ملنر في تقريره من أن فتح السودانكان نكبة على مصر، وعلى السودان معا .. لم يكن صوابا لأنه أنشأ « الوطن » في حدوده الطبيعية ، ولأن حكام مصركانوا ينظرون إلى السودان وأهله ، لا على انه مستعمرة ، أو أرض غريبة ضمت مجق الفتح ، ولكن كما ينظرون إلى أهل الغربية أو قنا ، أو بقية مديريات الديار المصرية .

و إذا كانت الادارة الانجليزية قد نجحت في إقرار الامن بالسودان منذ أوائل هذا القرن فقد كان نجاح الادارة المصرية في هذا الباب مدعاة للكثير من الدهشة .. وهي الادارة التي وجدت ابتداء من الربع الثاني للقرن التاسع عشر .

نقل الرافعي بك في تأريخه المحركة القومية عن الكونت بنديتي « Benedetti قنصل فرنسا في مصر: « إن الاهالي والأجانب على السواء يستطيعون أن يذهبوا أنى شاءوا في البلاد التي يحكمها محمد على سواء أكان ذلك في حوض النيل إلى أقاصي حدود السودان ، أم في سوريه وجزيرة العرب. فان صرامة العدل الذي أقام ميزانه في كل ناحية لا تقبل هوادة ولا ضعفا ، فالسودان قد ساده الامن كما ساد غيره من البلاد التي حكمها . ففي كردفان مثلا ، لم يكن أي تاجر يأمن على نفسه أن يسير منفردا ، استطاع الرحالة «بالم» أن يجتاز البلاد من غير أن يصحبه إلا خادم واحد ، ولم يقع عليه أي اعتداء أو أذى . وكذلك ساح فيه الرحالة «كوتشي» مطمئناً سنة ١٨٣٩ ، وساح الامير الالماني «بكار مسكو» في السودان إلى الخرطوم دون أن يناله سوء . وجاءت أسرة المسيو «مولي» إلى الخرطوم سنة ١٨٥٠ المنزهة كما لو ساحت في ربوع إيطاليا «(١)»

وقال المسيو « جومار » : من ذا الذي كان يظن قبل أر بعين عاماً فقط ، أن تصلنا الرسائل من ضفاف النيل الابيض إلى ضفاف السين (باريس) في اثنين وثلاثين يوماً ، وتصلنا من « قزنفو ر » عند الدرجة العاشرة من خط الاستواء في خمسين يوماً!!»

<sup>(</sup>۱) كتاب ديهران س١٥

نجحت الادارة المصرية الأولى فى السودان نجاحا منقطع النظير، على الرغم من عدم توفر المواصلات ولا وسائل النقل السريع — كان ذلك منذ أكثر من قرن — وأخذ أهل السودان وأهل مصر منذ اليوم الأول يندمجون ويتزاوجون، ويكونون جماعة واحدة أينا حلوا ...

وعلى الرغم من تفشى نزعات التعصب الدينى فى ذلك العهد ، لم نسمع أن أو ربياً أضير فى السودان أو فى مصر بسبب دينه . . لا بل نسمع أن ولاة مصر الأول سمحوا لإرسالية دينية بأن تقيم فى « خرطومنا » ، وأن تؤسس أول كنيسة فى السودان .

...

وننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من تأملات الخرطوم وذكرياتها ، وهى تقلب صحائف الماضى ، لنقف عند عصر اسماعيل ، ونستنطق وثائق التاريخ ماسجلته عن أيامه كان من الأوام الأولى التي وجهها الخديوى اسماعيل باشا إلى حكمدار السودان (موسى باشا) وذلك في عام ١٢٧٩ هجرى :

« .... أن تبذلوا غاية جهدكم ومساعيكم لتأمين الطرق والمسالك ولحفظ الحدود بالدقة والعناية . ولتأسيس أمنية (أمن) واستراحة السكان الأجانب وأهل البلاد ، ولاستكال كافة أسباب زراعاتهم وتسهيل وتوسيع تجارتهم كما هو مأمول ومنتظر منكم ليعيشوا آمنين ومطمئنين مرفهين .

وفى رجب سنة ١٢٨٠ كتب الخديوى اسماعيل أمراً عالياً « إلى فخر الأواثل والأواخر الملك المعظم السلطان المفخم محمد الحسين المهدى سلطان مملكة دارفور ... » يوافق فيه على طلب السلطان باستمرار مندوب حكومة مصر السيد موسى العقاد وكيلا في الاشراف على شؤون سلطنة دارفور ، كما عينه سمو سعيد باشا . وكان اثنان من أهل دارفور يحملان هـذا الالتماس إلى اسماعيل باشا ... « وقد شملنا المذكورين باعانتنا ،

وأجريناها على عوايد رعايتنا ، وسيحصل إن شاء الله لكل من يأتى من ذلك الطرف الجليل ما لا مزيد عليه من الترحيب والتأهيل والمساعدة والتسهيل » ثم أرسل معهما لسلطان دارفور هدية من سكر أبيض (١٢ قنطاراً) ، وطاسة مكتوب عليها آية قرآن ، وملابس ، وسجاجيد ، و ٢٠٠ أقة من الجمع ...

ووصل اسماعيل باشا إلى أعظم ما وصل إليه منظم إدارى ، وحاكم نافذ البصيرة ، ووصل اسماعيل باشا إلى أعظم ما وصل إليه منظم إدارى ، وحاكم نافذ البصيرة ، وهو يعمل لائحة جديدة لحكم أعالى النيل ، أو مديرية النيل الأبيض كما كانت تسمى فقد كتب إليه جعفر باشا حكمدار السودان يستأذنه في إدخال بعض إصلاحات على جنوب السودان ، فكتب له اسماعيل باشا ، كتاباً مفصلا يقع في ١٨ بنداً غير المقدمة والخاتمة نوجزه فيا يلى :

- ذكر في البند الأول أن تنظيم الحكم في هذه المناطق جديد ، يتم المرة الأولى . وأنه يحتاج إلى ميزانية لا ينظر في تقديرها إلى حصيلة الضرائب الواردة منها ، وذلك لأنه « يتعذر حصر كامل ارتباطاته دفعة واحدة ، ما لم يكن بالأخذ والمراعية لأحوال المكان والزمان شيئاً فشيئاً . وبهذا فكلما نظر ضرورة صرفه ، بما يرى فيه اللزوم لادارة وعمارية هدذه الجهة ، وضبط وسريان واتساع دايرة التجارة بها ، فيجرى صرفه من الحكومة بافادات من الحكمدارية ، بدون أن يتكلفوا أهالى تلك المديرية بما لا طاقة لهم به ، لأجل تأليف طباعهم إلى العارية ، وحسن التوطن ، كا أن ذلك أمر موجب لواحة الأهالى »
- ومن يتطوع يعطى لأهله المناطق تجنيدا اجباريا . ومن يتطوع يعطى لأهله المرف على الأجل أن ينتفعوا بهذا المبلغ في اصلاح شؤونهم . ويكون الصرف على يد كبراء الجهة الذين هم بها .
- لا تفرض ضرائب زائدة على أهلهذه المناطق ، لاستمالة قلوبهم إلى الاستقرار،

وحب الوطن ، والانتقال من الحالة الوحشية إلى حالة التمدن ، مع الأمن الكافى لهم . كا نبه اسماعيل باشا على الضباط والمستخدمين جميعا بأن يعامل أهالى هذه المناطق « بحسن الخلق ، وخفض الجناح ورعاية لين الجانب فى الأخذ والعطا ، أمع رفع حركات التحقير لهم ، والاعتراض عليهم » .. وهكذا صدق الخديوى وهو يقول ان الشفقة الخديوية شملتهم ، لأنهم غير داخلين تحت دائرة التمدن ، والمأمول قرب تمدنهم ويكون ذلك عنوانا لشرفهم .

كل تموين الحكومة ، يجب أن يدفع ثمنه ، كما يجب أن يلغى العمل الاجبارى تماما ، و تدفع أجرة كل شخص يكلف بعمل من زنوج الجنوب . على أن يكون الدفع بحسب أثمان الوقت ، و الأجر الحالية ، و العملة الجارى تداولها هناك .

♦ لم يتعود أهالى الجنوب على الزراعة ، ولم يذوقوا حلاوة التكسب منها . وقد قضت هذه اللائحة ، بأخذ الناس بالرفق، وتكليف جنود الحامية بارشاد الأهالى لأنهم في الغالب من فلاحى مصر ، وأن تبنى السواقى ، وتقدم البذور على نفقة الحكومة ، وذلك لأن « الغاية القصوى انما هو تأسيس و تمكين عمارية تلك الجهة ، وتكسب أهاليها و دخو لهم تحت تناول المنافع و الثروة و التمدن شيئا فشيئا »

وزاد اسماعيل باشا ، فأعنى كل أرض يزرعها الأهالى من الضرائب ، على أن تكون ملكا للزارع « لأجل كال حسن الترغيب والتشويق في ذلك للاهالى .. وحتى يلجئهم ذلك إلى زيادة الميل وحب الوطن وحسن استقراره .. هذا مع مراعية رفع التعرض للاهالى في ذلك ، وبهذا فانه مأمول في جانب الله تعالى بأنه في أقرب زمن يصير انتشار منافع الزراعة في الأراضي الصالحة في تلك الجهات متى تعلموها لأهالى ، واستطعموا مزاياها ، ويترتب على ذلك كثرة العارية والاستئناس بالغيطان والسكان شيئا فشيئا »

ولم يقتصر برنامج الخديوى على نشر الزراعة ، ولكنه فكر أيضا في نشر الصناعة ومظاهر العمر ان فحب إلى أرباب المهن السفر إلى أعالى النيل بمضاعفة أجورهم . ولم يقتصر الأمر على ارسال حملة الفنيين «من بنايين و نجارين و مهندسين» على تشييد مبانى الحكومة و و رشها ، بل رأى ضر و رة تعليم زنوج هذه المناطق الحرف و الصناعات «مع ائتلاف الأهالي في دخول من يرغبوا دخولهم من أولادهم للتعليم وتعاطى مشغولات تلك الصنايع ، وارشادهم إليها بالرفق والترغيب لأجل سعة استعالها ، واشتغالهم فيا يوجب أمور تكسبهم »

وقرر اسماعيل باشا مكافأة لنشر التعليم الصناعي ، لاللمعلم الذي يدرب الأهالي ، فقط ولكن أيضا لكل فرد من الأهالي يتقن حرفة . وليس هذا فحسب ، ولكن يعان كل ناشيء في مهنة من طرف الحكومة «بما يثبت اقدامه لرسوخ الاشتغال في تلك الصناعة حتى يتمكن انهما كه فيها ، ورواج حال معيشته منها » .

وأمر الخديوى بانشاء محطات كثيرة للحكومة ، تفد إليها وتقوم منها المتاجر بطريق البر وطريق النهر . ولاحظ الخديوى منطقة السدود ، فقال إن تصميم سفن الحكومة سيكون بحيث يكني لسيرها وجود شبرين من الماء ، ونبه إلى ضرورة إنشاء اسبتالية للمرضى في كل محطة ترتب لها أصناف الأدوية والحكاء والتومرجية ، ولأجل تعميم المرحمة والرأفة بأحوال الأهالى وغيرهم ، قد سمحت الادارة أيضا بوضع حكيم واحد في كل محطة ، ويعطى له الأدوية المقتضية لمعالجة من يقتضى الحال الى معالجته من يتواجدوا فيها من العساكر وساير الخدمة والأهالى والتجار ، وكامل مصاريف ذلك تحسب من الخيرات والاحسانات الخديوية »

وحدة اللسان « من أحسن الأسباب الموصلة .. وهذا التعليم يكون لاطفالهم أقرب وأنجح وأقر به ما كان بواسطة تعليم القراءة والكتابة » وأمر بارسال المدرسين زيادة على أثمة

الأو رط العسكرية ، و رصد مكافآ تالمدرسين والتلاميذ الذين ينجحون « بقدر مايبعث فيهم زيادة الرغبة في التعليم والتعلم »

● ونبه على اختيار أفراد من ذوى المكانة بين الأهالى للاشراف على المحلات ورياسة القبائل. وأمر بمنحهم الكساوى الأميرية ، وضرب مثلا باثنين اختارتهما الحكومة فأديا عملهما بامانة ونجاح . كما أمر بتعيين مترجمين في كل محلة حكومية ليكونوا واسطة النفاهم بين الاهالى وهيئات الحكم ، إذ أن لغة الزنوج غير اللغة العربية .

وانتقل الخديوى إلى ضرورة معاملة الأهالى بالعدل الذى هو أساس العمران ، وأشار إلى أخذ المذنبين من الزنوج بالرفق لقرب عهدهم بحياة الغابة « فلجهلهم لايخلو الحال من حصول بعض أمور مغايرة منهم فى حق بعضهم أو فى حق غيرهم نظراً لعدم إدرا كهم بعواقب الأمور ، وهذا يمكن ازالتها تارة بالتعليم، وتارة بالترهيب والتخويف وتارة بالعقاب الملائم إلى مقتضيات الوقايع .. مع عدم التمسك بالعقاب فى كل حادثة من أول وهلة ، الا فيا إذا كانت الجريمة من أنواع القتل » وأمر فى هذه الحالة بان يقبض على الجانى، وأن يحقق معه المدير بنفسه زيادة فى الاحتياط ، و يحجز حتى ترفع الاوراق على الحادي الخرطوم ليبت فها .

ولكن الخديوى عاد فنص على أن تكون معاملة المذنبين كمعاملة الوالدين في تريية أولادهم « من غير حدة أو قساوة » كما نبه إلى ضرورة تدريب الأهالي على أصول المعاملات ، وتنفيرهم من الأذى والاغتصاب . ويجب أن تكون العقو بات تدريجية في أول مرة خفيفة ثم يشدد الجزاء تدريجياً . . وهكذا .

أما الموظفون الذين يجترئون على حق الاهالى أو يرتكبون ذنو با تقع تحت طائلة القانون ، فقد أمر الخديوى بتشديد العقو بة عليهم ، بعد التحقق من الذنب ، وأن تعلن العقو بة على الجميع عبرة لمن يعتبر .

● وكانت ميزانية موظفي هذه المنطقة ١١٥ جنيها وخمسة و ثمانين قرشا ، فأمر بزيادة

الاعتادات الخصصة لها ، بحيث تواجه هذا البرنامج الضخم الذي أعده الخديوى . ونبه الخديوى الموظفين إلى ضرورة رعاية الأمن في هذه المناطق أو على حد تعبيره: تنوير جميع مسالكها بنور الأمن ، بحيث يسهل على التجار والرواد أن يفدوا اليها سواء كانوا من رعايا الحكومة أو « رعايا وحمايات الدول المتحابة » وليس معنى حماية الوافدين أن يهضم حق أحد من الاهالى .. لا بل منع الخديوى منعا باتا اغتصاب شيء من الأهالى أو حدوث تعد عليهم من أى أحد مها يكن مركزه .

كا أمر الخديوى بالغاء الأوامر السابقة التي كانت تقضى بمنع التجول في هذه المناطق وتفتيش جميع السفن ، ولو أنه أشار بضرورة إعطاء التعليمات اللازمة للذين يفدون لأول مرة لراحتهم وأمنهم .

هذا مجمل التنظيات التي وضعها الخديوى «المفترىعليه» اسماعيل باشا لنشر الحضارة والمدنية في قسم من حوض النيل الذي تولى أمره ، وهو أعالى حوض النيل .

000

وقصة التوسع في نشر الحضارة المصرية حتى تشمل البحيرات الاستوائية كلها ، وجانبا من المحيط الهندى ، من أهم قصص التاريخ المصرى ، وأكثرها اشادة بجهود الحديوى اسهاعيل ، وتنزيها لسمعته من كثير من الشوائب المغرضة التى ألحقت به . فقد فهم اسهاعيل ، وأدرك عن دراية ويقين ، أن الحدود الطبيعية لمصر ، لا تقف عند شلال من الشلالات ولا تحاصر بخطوط صناعية ، ولكن « كل أرض مرى فيهاماء النيل فهى أرض مصرية » . هذا هو إيمان اسهاعيل ، وعلى أساسه عمل ، وقد نجح في تحقيق أهدافه نجاحاً كبيراً .

ومن الخير أن نسوق الوثائق، لكي تتحدث بنفسها عن سير الحوادث، وارتباطها

بغير تنميق ، ولا تزويق (١) ، و إن كانت لغة المكاتبات الرسمية —منذ خمس وسبعين سنة لا ترضينا كل الرضا ، ولا تلائم أذواقنا ، إلا أنها تشبه التحف الفنية القديمة ، التي تنقلنا إلى جو العصر الذي أنشئت فيه . .

فى صفر سنة ١٢٨٦ هجرية (سنة ١٨٦٩ م) أصدر الخديوى اسماعيل الأمر التالى، ترجمته :

« نظراً للحالة الهمجية السائدة بين القبائل القاطنة في حوض نهر النيل، ونظراً لأن النواحى المذكورة ليس بها حكومة ولا قوانين، ولا أمن ، ولأن الشرائع الانسانية تفرض منع النخاسة، والقضاء على القائمين بها، المنتشرين بكثرة في تلك النواحى، ولأن تأسيس تجارة شرعية في النواحى المشار اليها يعتبر خطوة واسعة في سبيل نشر المدنية ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات الكبرى الواقعة في خط الاستواء بواسطة المراكب التجارية و يساعد على اتامة حكومة ثابتة.

أمرنا بما هو آت :

تؤلف حملة لاخضاع النواحي الواقعة في جنوب غوندوكور و السلطتنا، ولابطال النخاسة و إيجاد تجارة منظمة .

ولفتح طرق الملاحة مع البحيرات الكبرى الواقعة في خط الاستواء، ولاقامة خط من النقط العسكرية ومستودعات للتجارة يبعد بعضها عن بعض مسافة ثلاثة أيام للماشي في أنحاء أفريقيا الوسطى ابتداء من غوندو كورو.

وقد فوضنا رياسة هذه الحلة إلى سيرصمو يل بيكر لمدة اربع سنوات ابتداء من أول

<sup>(</sup>١) وثائق هذا الفصل مستمدة من كتب الأمير عمر طوسون وتقويم النيل لامين باشا سامى والنهضة الفومية للرافعي واسماعيل المفترى عليه للقاضي كرابتس ترجمة الاستاذ فؤاد صروفوالاسماعيلية لصمويل بيكر .

ابريل سنة ١٨٦٩ ، وقلدناه حقوق السلطة التامة المطلقة ، حتى السلطة المتعلقة بحياة واعدام كل من له علاقة بالحلة .

وقلدناه كذلك نفس هـذه السلطة على كل النواحى التابعة لحوض النيل جنوب غوندوكورو. »

وأصدر اسماعيل باشا ارادته لناظر الداخلية ورد فيها ما ترجمته:

نظراً لضرورة لزوم إلحاق أعالى النيل الابيض الذي هو أكبر أقسام النيل المبارك،

بالأقطار السودانية ، وحيث ان التقدم للجهات المذكورة بصورة مطردة من القواعد
الأساسية القديمة المتخذة لدى الحكومة المصرية ، فقد قررنا تعيين صامويل باكر بك

من مستخدمي الحكومة والذي سبق استخدامه في استكشاف منابع النيل ، مأموراً
لالحاق أعالى النيل الابيض بمالك الحكومة المصرية ، وقيامه للجهات المذكورة، يكون على
رأس قوة مؤلفة من ثمانمائة من الجنود المصريين النظاميين ، خسمائة جندي نظامي سوداني،
ومائة من الجنود الشائقة ، فالمجموع فرقة مؤلفة من الف واربعائة جندي مع مدفعيها
وسائر لوازمها ، واربعة عشر مدفعاً جبلياً »

و بعد أن استطرد الامر فى ذكر رتب الضباط ومرتباتهم وعلاواتهم قال: « ... و يلزم أن يعين فى معية ابن أخيه ياو رحر بى بمرتب سنوى قدره ٥٠٠ جنيه وطبيب انجليزى بمرتب سنوى قدره ٤٠٠ جنيه ، وثلاثة ضباط مصريين بصفة

ياوران حزب.

« وحيث إن المومأ إليه من مأمورى الحكومة المصرية كما هو مذكور أعلاه ، فكل الاراضى التى يضع يده عليها و يحتلها الجيش الذى تحت قيادته ستكون بالطبع من ممتلكات الحكومة المصرية ، وتدخل تحت تصرفها المطلق ، و بناء عليه يجب تجهيز وتدارك القوة السفرية المذكورة ... الح »

وفى ارادة أخرى لناظر الداخلية :

« قد أصدرنا أمرنا هذا إليكم لتعلنوا حكدارية السودان بخصوص إصلاح البواخر الموجودة بالخرطوم ووضعها تحت أمر صامويل باكر بك، وعدا ذلك يجب أن تجمعوا البواخر الأميرية الموجودة في هذا الطرف، وفي حالة عدم كفايتها يجب أن تبتاعوا من الشركة العزيزية بواخرها الموجودة في النيل الزائدة على اللزوم. وخلاصة القول، عليكم أن تهتموا بابلاغ عدد البواخر التي ستوضع تحت أمر الموما إليه إلى عشر، فلذلك أصدرنا أمرنا هذا وأرسلناه إليكم . »

وفى آخر شعبان من هذه السنة ،كتب الخديوى أمرا « إلى سائر الحكام ونظار الأقسام ومشايخ وعمد الأهالى بالجهات الداخلية بالبحر الأبيض باقاليم السودان " يحيطهم علما بمهمة « السر صامو يل باكر بك» ، و يطلب مؤازرته .

وكذلك أرسل هذا الأمر إلى حكمدارية السودان

وقد أعدت للحملة البواخر اللازمة لها ، كما أنشئت بواخر جديدة ، وزودت الحملة بالات بخارية نقطع الأخشاب . ولم يكن من المستطاع إبحار هذه السفن من القاهرة إلى «غوندو كورو » لاعتراض الشلالات الكثيرة طريق الملاحة ، ففكت وحملت على ظهور الابل ، وظهور الرجال مسافات شاسعة ، حتى وصلت إلى غايتها ( المسافة بين الاسكندرية وغوندو كورو ١٨٠٠ ك .!! ) . وقد استنفد هذا النقل مجهودا بشريا هائلا، لا يقل عن مجهود مصر الدامي الذي بذلته في شق قنال السويس. ولقد كان أشق مراحل الحملة قطع صحراء العطمور في النوبة ، أي مسافة لا تقل عن ١٥٠ ك مترا يتصاعد من رمالها دخان مثل اللهب (١٠).

<sup>(</sup>۱) تحمس أحد الشبانالسودانيين فى احتفال مصرى سودانى بالخرطوم، وقال إن صحراء العطمور فاصل طبيعى بين مصر والسودان ، فرد عليه شاب مصرى قائلا : إن العطمور لم تصبح صحراء فاصلة بيننا بعد أن روتها دماء المصريين ، فى أكثر من عهد .

ولما وصل هذا الأسطول النهرى الصغير إلى منطقة السدود فى بحر الجبل ، بدأ المجهود البشرى الهائل مرة أخرى ، فى شق طريق ، وسحب السفن بين غابات متشا بكة من النباتات المائية التى يبلغ ارتفاعها بين ٦ إلى ١٠ متر . و بعد شهر من المجهودات المريرة المضنية ، تبين للسر بيكر أن من المستحيل شق هذه الغابات الكثيفة من الأعشاب فعاد القهقرى إلى موقع « التوفيقية » ، وأنشأ فيها محطة كبيرة وظل ينتظر الفيضان .

وعند ماعلت مياه النيل ، أمكن للحملة أن تشق طريقها بعد أن بذلت جهوداً فوق طاقة البشر ، وأنفقت في الاعداد والمسير والتعويق نحو عامين .

ووصلت الحملة إلى « غوندوكورو » ، واختارها بيكر عاصمة للمديرية الجديدة « خط الاستواء » . وفي ٢٦ ما يو سنة ١٨٧١ احتفل برفع العلم المصرى على عاصمة المديرية الجديدة .

قال بيكر في كتاب الاسماعيلية:

« فى ٢٦ مايوسنة ١٨٧١ ، كان كل شىء قد تم . وكان اللفتنانت بيكر قد نصب صاريا لترفع عليه الراية فى أعلى نقطة تشرف على النهر ، وكانت كل شجيرة قد أزيلت من هنالك ، فبدا الميدان نظيفا مكشوفا ، وكان الجنود قد استراحوا يومين قبل ذلك فى غوندوكورو وغسلوا ثيابهم ، ونظفوا أسلحتهم ، ثمساروا فى الساعة السادسة من صباح ٢٦ مايوحتى وصلوا إلى ذلك الميدان ، وكان عددهم ١٢٠٠ جندى ، معهم عشرة مدافع جبلية يبلغ وزن قذيفة كل منها ثمانية أرطال وربع رطل .

« وتقدمت را كباحتى وقفت تحت الرابعة ، ووقف الجنود بشكل ثلاث أضلاع من أضلاع مربع مستطيل ، أما الضلع الرابعة ، وهى الجهة المفتوحة من المربع ، فكانت مواجهة للنهر ، وقد وقف فيها جنود المدفعية بمدافعهم العشرة ، ثم قرىء المنشور الرسمى عند سفح الصارى المعد للرابة ، وجاء فى ذلك المنشور وصف ضم تلك البلاد إلى مصر باسم سمو الخديوى ، وعند تلاوة آخر عبارة ، رفعت الرابة إلى قمة الصارى ، فاخذت

تخفق في مهب النسيم ، واستل الضباط سيوفهم فحيوها، وحياها الجنود أيضا برفع سيوفهم و رجال المدفعية باطلاق مدافعهم »

وقد اسمى السر صمويل بيكر « غوندوكورو » باسم آخر هو الاسماعيلية ، تيمناً باسم الخديوى ، كما أسمى أول محطاته بالتوفيقية على اسم ولى العهد .

وأخذت الحملة تزحف جنوباً ، وقد كان الذعر الذي نشرته معداتها الغريبة بين زنوج هذه المناطق سبباً في إذعانها بالطاعة تسليما ، أو بعد اصطدامات صغيرة . ومعدات الحملة كانت الخيل التي لم يرها أهل هذه المناطق ولا عهد لهم بحيران اليف له سرعتها ، والبنادق التي تقتل خصمها على مسافة كبيرة ، وهذه السفن التجارية الضخمة التي تسير في النيل وكانها القرى المتحركة يتصاعد منها الدخان والأصوات الغريبة المنكرة التي لاتشبه أصوات أي حيوان مأتى أو أرضى عرفوه طول حياتهم ، أو سمعوا عنه من كهانهم والمسنين من أشياخهم .

ومن أمثلة المعارك الصغيرة التي دونها بيكر في تقاريره ماحدث للصاغ عبدالله افندي الدنساوي عند « لابوريه » .. قال:

« فى ليل ٧، فبراير سنة ١٨٧٢ م ، ينها كان الضباط والعساكر غارقين فى نومهم انقض على العسكر عشرة آلاف من الأهالى ، ولولا يقظة جندى أو جنديين ، وعدم استسلامها للنوم كرفقائهما لذ بح الجيش برمته وقد أدرك الجند الذعر لأول وهلة ، فولوا الأدبار تاركين المدفع بين أيدى قبائل الباريين ، غير أن عبدالله افندى الدنساوى ، والضباط جمعوا شتاتهم فبادر وا للقتال ، وحصر وا العدو بين نارين ، واستر دوا المدفع ، ورموا ذلك العدو ببعض مقذوفات منه ، فلم يسعه إلا أن يرتد على أعقابه »

ودخلت الحملة أرض « أو ينو رو » التي يحكمها ملك من الزنوج اسمه «كبار يجا »، وتقع عاصمة هذا الملك ، واسمها « مازندى » على مسيرة ٥٣٥ كيلو مترا من الاسماعيلية

أو غندوكو روكما كانت تسمى - وأهل هذه المناطق كانوا يعرفون السر صمويل
 بيكر من رحلة سابقة كشف بها هذه المناطق .

وأرسل الملك «كباريجا» إلى الحملة المصرية هدية من حبوب وموز وست عنزات، وقد زاره السر صمويل بيكر زيارة رسمية، في موكب عظيم تتقدمه الموسيقا. واستقبلهم الملك في زيه الرسمى، وكان مؤلفا من حلة جميلة من قشور الشجر مخططة بخطوط سود. وعند مارد الملك الزيارة نصبله مندوب الخديوى سرادقا ضخا، وأمر بعزف الموسيقا وسمعت على البعد أصوات أبواق وقرعت الطبول ايذانا بوصول الملك. وكان يسير بخطى «ملكية» غريبة، إذ كان يمشى محاولا تقليد الزرافة في خطواتها الواسعة. وجلس في قلق على المقمد الذي أرشد اليه، وهو ينظر في ذهول إلى المظاهر العجيبة من حوله. ولما قدمت له القهوة والشربات، أمر اثنين من أتباعه بشربها، لانه حسب أن السر صمويل بيكر دس له السم فيها. ولكنه تقبل ساعة على سبيل الهدية.

وقد أقيمت حفلة فخمة ضمت فيها مقاطعة اينورو إلى التاج المصرى، وذلك فى ١٤ مايو سنة ١٨٧٧، ولما انتهت الحفلة أرسل الملك «كباريجا» هدية مكونة من ١٢ عنزة على سبيل الرضاء والشكر.

وأحس الملك « متيسا » ، ملك مقاطعة أوغندا بمقدم الحملة المصرية ، فزار رسله السر بيكر أكثر من مرة ، وحملوا معهم رسالة باللغة العربية ، وكان الرسل يعودون إلى سيدهم محملين بالهدايا لهم وللملك .

وقد انتقض الملك «كبار يجا » وناصب الحملة العداء ، على الرغم من حصوله على صندوق موسيقا كبير يدار باليد ، وألب الأهلين على الحملة ، إلا أن قائد الحملة كان يصلح الأمور بقدر الامكان .

وكان الخديوى اسماعيل يوالى هذا العمل باهتمام زائد.. كتب مرة إلى بيكر يقول: « لقد وصلت الآن إلى بلاد خصبة جميلة ، وحولك شعوب قد أثار عدوانها وشكوكها جماعة النخاسين الذين قضيت عليهم. على أن وسائل اتصالك بالخرطوم عسيرة على طول الشقة بينك و بينها . لذلك أرى من الخرق أن توالى الزحف ، وتترك و راءك قبائل لم يتم الخضاعها بعد ، ولا هى تثق بنا . فقف فى « غوندوكورو » وحسن موقفك ، واشرع فى عملك ، وابذل جهدك لتبسط أغراضك لر وساء القبائل »

وفى تعلیمات الخدیوی لبیکر:

«أود أن أعرف ما هي مواد المقايضة التي تسر الوطنيين أكثر من غيرها . ثم إن معك المهندس « هجنبوهام » ، ولكني لا أظن أنك تستطيع الاكتفاء به وحده ، وعليه فسأبعث إليك بمهندس آخر يعمل تحت إمرته . ابحث في كيفية تسهيل وسائل اتصالك بالخرطوم . . لقد أخضعت قبائل البارى ، فعاملهم بالحسني حتى يثقوا بك ، و يتعلموا ما تريد أن تلقنهم إياه .

« اننى أعلم أن هذا العمل المادى الأدبى لا بد أن يستغرق زمناً طويلا ، ولكنه متى أثمر ، فستكون قد شققت لنفسك طريقاً سهلا من « غوندو كو رو » إلى البحيرات وانكانت بعيدة عنك بعداً شاسعاً

« لقد رسمت لك خلاصة الخطة التي أرغب منك أن تسير عليها. إلا أنني أدع لك رسم الوسائل التي تؤدى إلى تحقيق غايتنا. و بعبارة أخرى — لا تواصل الزحف إلى الامام ، بل استعمر البلاد ، وعلم السكان ، واجعل القبائل موالية لك ، ومتى أنجزت ذلك ، فواصل الزحف إلى الامام »

و بعد عام من هذه الرسائل انتهت مدة خدمة السر صمويل بيكر ، وكان عقده لار بع سنين ، ومرتبه ٤٠ الف جنيه في المدة كلما . وقد كتب للخديوى تقريره عن مهمته ، و رد فيه :

« مولاى:

« أتشرف بأن أبدى لسموكم أنه مع صغر الحملة العسكرية المسيرة تحت أمرى ، قد

ضممت إلى مصر جانباً كبيراً من اواسط أفريقية ، وعليه فان ملك سموكم يمتد الآن إلى خط الاستواء ، وقد غادرت تلك البلاد في حالة جيدة ، وجميع الضباط والجنود الذين معى هم على أحسن حال من الصحة »

وكان تاريخ هذا التقرير يوليو سنة ١٨٧٣ ونشرت الوقائع المصرية في هذا الوقت :

« حضر لمصر السير صمويل بيكر ، و رفقاؤه بعد اكتشاف بحيرة « أوكريو » ، التي سميت فيما بعد فكتوريا نيانزا ، التي يستمد منها النيل الأبيض »

وقد و رد فی أنباء العام السابق أن الميرالای رؤوف بك (۱) القائد المصری للحملة اختلف مع السر صمویل بیكر، فأس الخدیوی بتعیین قائد آخر مكانه. وكشف أمین باشا سامی سر « الخلاف والتنافر » فی كتابه مصر والنیل، فقال إن رؤوف بك اعترض علی تسمیة البحیرات المكتشفة بمال مصر — فكتو ریا نیانزا، والبرت نیانزا، بدون أن تسمی باسم اساعیل باشا، وكان هذا هو سبب استدعائه.

وذكر الأمير عمر طوسون أن نفقات بعثة بيكر باشا بلغت ٨٠٠٠٠٠٠ جنيه و يظهر أن دائني الخديوي كانوا لا يرحبون باستمرار انفاقه على هذه الحملة الحيوية الخطيرة: فاننا نجد في إحدى الرسائل إلى السر صمويل بكر:

« ما أظنك تجهل ياعزيزى أن السودان يتطاب نفقات باهظة ، لانجاز الأعمال التى لا غنى له عنها كالسكك الحديدية ، وغيرها من المرافق العامة . لذلك أرانى مضطراً أن أرجو منك أن تنظم الأمور بحيث يمكن خفض النفقات وقصرها على مالا غنى عنه و إنى أطاب منك هذا لكى يتسنى انجاز الأعمال العامة الأخرى التى تقتضيها مصلحة السودان »

<sup>(</sup>۱) تولى رؤوف بك حكمدارية المديرية لمدة عام بعد عودة بيكر ، ثم عين حكمداراً عاما للسودان ، وفى عهده "محركت ثورة المهدى ، وهو الذى تولى رياسة المحكمة العسكرية التى حكمت على عرابى باشا بالاعدام .

وعلى الرغم من ضغط الدائنين على الخديوى فانه لم يعمد إلى إرهاق هذه الشعوب الجديدة التي دخلت في حكمه ، بل تابع انفاقه ، وصبر صبرا دفع ثمنه عرشه ، ولكنه مع هذا أقام أرسخ القواعد لنشر أضواء الحضارة في السودان

قال فى رسالة له إلى حكمدار السودان بتار يخ ٢١ ربيع الأول سنة ١٢٩١، وهو يناقش المزانية :

« يلزم منكم الاعتنى، و بذل المجهود فى اجرى الوسايط اللازمة لتقدم وتيسيرأ حوال الأهالى ، وتسهيل سداد الأموال بواسطة التأكيد والتنبيه على الحكام والمأمورين باستمرار تشويق وترغيب الأهالى فى تكثير الزراعة ، والأخذ فى الاسباب التى يترتب عليها ثروتهم وسهولة تأدية المقرر عليهم، حتى إذا لزم الحال لصرف شىء من الحكمدارية فيا يتعلق بمأمورية خط الاستوى (١) أو غير ذلك فيستدرك تأدية ما يلزم من أصل الباقى من صافى الايرادات .. ألخ »

والحقيقة أن اسماعيل باشاكان شديد الشغف في ذلك الوقت بمد سكة حديد تر بط السودان بمصر، و نجد في ميرانيته الكثير من المفر دات التي تدل على تمهيده لهذا العمل الجليل. الذي لم تسمح الظروف باتمامه، ولوكان الخط قد مد، لما استقل المهدى بالسودان و بالتالى لما ضاع السودان من مصر.

وتابع الخديوى اسماعيل اهتمامه باستمرار الكشف عن هـذه المناطق المجهولة ، وضمها إلىملكه. وقد اتفق معالكولونيلغوردون لتولى العمل مكان السرصمويل بيكر وصدر أمر تعيينه في محرم سنة ١٢٩١ هـ ( فبراير سنة ١٨٧٤ ) ، نصه :

عزتاو قولونيل غوردون مأمور جهة خط الاستوى

أنه بحسب المشهور فيكم من اللياقة والاهلية ، قد عيناكم مأموراً على جهة الاستوى التابعة للحكومة ، وصار فرز هذه الجهة من تبعية حكمدارية السودان ، وصارت قائمة

<sup>(</sup>١) أصبح اسم الحملة و خط الاستواء ، بعد أن كانت حملة النيل الابيض في بدء تأليفها ."

بنفسها غير تابعة للحكمدارية . انما كان لوازماتها التي تقتضى الحال تداركها من طرف الحكمدارية — هذه يجرى تداركها بمعرفة الحكمدار، وصرف ثمنها من طرفه مقابلة محاسبة المالية بذلك : . . الخ

ثم ختم الخديوى أمره بقوله: « وعلى هذا ، وماهو منظور لنا منكم من حسن الغيرة والأهلية ، مؤملين الاستحصال على مافيه عمارية جهات خط الاستوى المحكى عنها ، وراحة أهاليها ، وحسن توطينهم ، وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيئا فشيء كما هو مطلوبنا »

واختار غوردون القائمقام شاليه لونج ، وهو ضابط أمريكي من البعثة الأمريكية (١) بالجيش المصرى ، ليكون أركان حربه . وقد قص هذا الضابطالأمريكي مقابلته للخديوى في كتابه «حياتي في أربع قارات » قال :

«كان الخديوى اسماعيل يذرع قاعة الاستقبال بخطوات واسعة ، وكان متهيجاً تهيجاً عصبياً عند ما دخلت عليه ... و بعــد التحية قال له الخديوى : والآن اصغ إلى

<sup>(</sup>۱) ذكر كرابتس في كتابه عن اسماعيل ، أن الحديوى رأى أن يستدعى عدداً من كبار الضباط الأمريكيين لتنظيم الجيش المصرى ، لاعتقده بأن أمريكا ليست دولة استعارية ، تستغل هذه الفرصة لمصلحتها . وقد تعاقد مع ثلاث جنرالات هم لورنج وسبلي وستون . وعشرين كولونيلا أولهم شاليه لونج . وسبعة عشر ضابطا من رتب أخرى . ونص عقد استخدامهم على « أن يشهروا الحرب على أى عدو للفريق الأول ، كائنا من كان ، وأن يواصلوا تلك الحرب بكل شدة » وكان مفهوما أن هده الحرب ستكون بين مصر وتركيا . وهكذا أنهى اسماعيل عهد الضباط الفرنسيين ، وحد من نفوذ الضباط والمستخدمين الانجليز بإضافة هذه المجموعة الكبيرة من كبار الضباط الأمريكيين اليهم .

وقد انتقد عرابي باشا في مذكراته خطة هؤلاء الضاط الامريكيين في حملة الحبشة انتقاداً مراً ، حتى التهمهم صراحة بافشاء أسرار الجبش المصرى للملك يوحنا عن طريق أحد القسس الذي كان يتردد على القيادتين ، وذكر أن هؤلاء الضباط خلعوا طرابيشهم الرسمية ، ولبسوا قبعاتهم ، ثم ربطوا في أعناقهم منداديل بيضاء إشارة الى أنهم مسيحيون ، ليأمنوا على أنفسهم من الخطر . ويذكر عرابي باشا أن الأخطاء التعمدة من هبئة القيادة الامريكية كانتسبا في هزيمة منكرة ، ونعى على الخديوى اعماده عليها ولكن يظهر من الدور الزي لعبه الكولونيل شاليه لونج في أعالى النيل ان هؤلاء الضباط ، أو

ما سأقول. لقد وقع الاختيار عليك بصفة رئيس أركان حرب لعدة أسباب أهمها حماية مصالح الحكومة. واعلم أن القوم في لندن على وشك أن يجهزوا حملة تحت قيادة رجل متستر بالجنسية الامريكية يسمى استانلي ، وهو في الظاهر ذاهب ليمد يد المعونة إلى الدكتور لفنجستون ، أما في الباطن والحقيقة فلرفع العلم البريطاني على أوغندة . فعليك الآن أن تذهب إلى غونو دوكرو ، إلا أنه يلزمك ألا تضيع شيئاً من الوقت ، بل يمم في الحال أوغندة ، واسبق هناك حملة انجلترا ، واعقد محالفة مع ملك تلك البلاد . ومصر لاتنسي لك أبد الدهر هذه اليد وهذا الجميل . اذهب وليسر عقبك النجاح إنشاءالله » (۱) وهكذا نجد أن السباق بين القاهرة ولندن للوصول إلى آخر المنابع قد بلغ أشده ، وحمى وطيس المحركة ، حتى أن لونج يصف الخديوي بهذا الوصف ، وهو أنه كان عصبياً متهيعاً ...

ونجد فى أوامر الخديوى بعد هذا كتابا إلى الملك متيسا صاحب أوغندة بتاريخ ١٩ رجب سنة ١٢٩١ هـ يقول له فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم

«أما بعد حمدالله والصلاة والسلام على سيدنا محمدخاتم أنبيائه ، نخصكم مزيدالسلام والتحية ، ونخبركم أنه عرضت لدينا مكاتباتكم التي حررتموها إلى الكولونيل غوردون مأمور خط الاستوى ، وإلى رؤوف بك قومندات العساكر ، وعلمنا الهدية التي أرسلتموها ، وحصلت عندنا المسرورية ، حيث شرح الله صدركم للاسلام ، وجعلكم من أمة سيدنا محمد خير الأنام . وواجب علينا إسعافكم في إبعاث العلما الذين طلبتموهم لتعليم الديانة ، و بعد تاريخه يرسلوا لطرفكم ، زادكم الله توفيقا ورشاداً ، وهداية وسداداً ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته »

<sup>(</sup>١) نصهذه المقابلة في كتابمديرية خط الاستواء للاميرعمرطوسون باشا س٦٦ الجزء الاول.

وقد أحسن « شاليه لونج » أداءالمهمة التي وكلها إليه الخديوى في أنهما أن وصل إلى « غوندو كورو » حتى رتب مع رؤوف بك القائد العسكرى الرحلة إلى « متيسا » ملك أوغنده ، واستغرق سفره مع حارسيه الباسلين ٥٥ يوما لتى فيها أهوالا من القبائل المعادية. ووصف الرسول مقابلته لمتيسا بقوله - كما ورد في كتاب مديرية خط الاستواء :

« ومتيسا هذا رجل ناهز الخامسة والثلاثين من العمر طويل النجاد ، يلبس الملابس العربية التي يرتديها علية العرب، و يتقلد حساما تركيا محلى بالذهب أهداه إليه سلطان زنر بار وقد وجه شاليه لونج كلامه إلى الملك قائلا إنه قدم باذن باشا غوندوكورو ، من قبل سلطان مصر الأعظم ليسلم على ملك أفريقيه العظيم ، وليعرب عما يكن له فى قلبه من خالص الود ، فقوبل هذا الخطاب بصيحات الفرح من جميع الحاضرين قائلين : «كورنجى !! كورنجى !! » ومعنى ذلك : مرحى !! مرحى !! . وخر الحاضرون ركما وجثيا مشتبكي الأيدي صارخين « يا نزج . . يا نزج !! » وهى تحية شكر للملك لأنه أحضر لهم أميرا بلغ نهاية العظم ، لونه أييض !

« و إلى هناكان المنظر يكاد يكون هزليا ، ولكن سرعان ما تبدل بمنظر آخر مروع ورهيب لدرجة لا نظير لها . ذلك أنهم أحضروا ٣٠ رجلا مكبلين بالحبال ، وفصلوا رؤوسم من أجسامهم احتفاء بقدوم الرجل الأبيض . ومع أن هذا المنظر بلغ من شناعته مبلغا يستفز القلوب الصخرية ، فان « شاليه » رأى نفسه مكرها على كبح جماح مشاعره ، وأن ليس أمامه إلا أن يتظاهر بأنه غير مبال بما رأى ، إذ أنه لو صدرت أى إشارة يلوح من خلالها الاشمئزاز ، لعرض ذاته للسخرية وأضاع نفوذه .

« وانتهى الاستقبال عند هذا الحد، فنهض شاليه لونج وهم بالانصراف ، إلا أن متيسا ألح عليه طالباً منه أن يريه نساءه المئة ، فصحبه إلى داخل القصر ( وهو من أعواد النبات وفروع الشجر) ، وأحاط به أولئك النسوة ، وأخذوا في فحص كسوته ، وزخارفها المذهبة . »

وفى اليوم التالى ، أحتفل فى « القصر » بتقديم هدية الخديوى لمتيسا ، وكانت مكونة من ملابس زاهيــة الألوان وعقود ودبل وأساور ومرآة كبيرة مذهبة وصندوق موسيقا و بندقيــة . وقد فرح الملك بالبندقية فرحا عظيما ، وســأله اذا كان يستطيع ــ من أجل خاطر جلالته ــ أن يقتل له «كبار يجا » ملك أونيورو ببندقية مماثلة !!

وختم الاحتفال بذبح عشرة رجال اكراما لحفلة الهدية. وأقام « شاليه لونج » بضعة أيام في ضيافة الملك ، ثم استأذنه في زيارة البحيرة العظيمة ( فكتوريا ) وبعد مسيرة ساعات أشرف من فوق رابية على خليج مرشيزون ، وعلى ماء البحيرة الرائق الصافى الهادى ، ، الذي يشبه مرآة عظيمة من الفضة تنعكس عليها أمواج من الضوء فيتلائل ذلك الماء تحت وهج شمس الجنوب .

وظل رسول الخديوى يكتشف سواحل البحيرة و يبحر بزوارق الزنوج على صفحها. وقد قو بل فى سياحته على البحيرة بهجات من الأهالى ، ثم شرع فى العودة من طرق محفوفة بأعظم الأخطار . ولما بلغ غوندوكورو قابله « غوردون » أعظم استقبال ، و بعد أن سمع تقريره عن رحلته قال له « لقدعمات فوق ماعمله أى إنسان آخر فى هذا البلد» (١)

وقد بذل غوردون مجهودات هامة لفتح الطريق إلى أوغنده وأنشأ المحطات على طول الطريق، وكشف جانبيه، ومنها منطقة مكراكا، التى تسكنها القبائل المعروفة باسم « نيام نيام » وهى أكثر القبائل وداعة وسكوناً ، إلا أن مزاجها يتجه إلى استطابة أكل اللحم البشرى ، وكثيراً ماكانت توضع الحراسة الشديدة على تجارهم حين يفدون إلى القرى ويأمر الأطفال والصغار بعدم الخروج ، ومع هذا كانت تفتش القوافل العائدة، في وجد مع كل عائد ذراع ، أو ساق بشرية نحبأة في متاعه لاستطعامها إذا خلا الطريق من الرقباء!!

<sup>(</sup>١) التفاصيل الكاملة لهذه الرحلة الشائقة موجودة بكتاب شاليه لونج عن رحلاته في القارات الأربع، وفي كتاب الأمير عمر « مديرية خط الاستواء » ويحسن أن يرجع إليها القارىء لأهميتها.

وفى النصف الأول من عام ١٨٧٥ أوفد غوردون بعثة جديدة إلى ملك أوغندا برياسة المسيو ارنست دى بلفون ، وكانت الرحلة فى هذه المرة أسهل، لزيادة أمن الطريق الذى بثه وجود المحطات المصرية فى أما كن كثيرة . وعند وصول البعثة المصرية دهشت إذ وجدت أو ربيا عند الملك الزنجى ، ظهر أنه الرحالة ستانلى الذى كان الخديوى يخشى وصوله إلى هذه المناطق .

وقد أدى المسيو ارنست مهمته ، إلا أنه اختلف مع ملك أوغنده لأن متيسا أراد إبقاءه في خدمته فرفض .

وفى العام التالى — سنة ١٨٧٦ — قام الجنرال غوردون بنفسه إلى خط الاستواء، وتمكن من أن يحقق الصلة بين بحيرة فيكتوريا، و بحيرة البرت، وطريق اتصالها بالنيل. وكانت سياحته على أعظم جانب من الأهمية، إذ رسم الكثير من الخرائط لمنابع النيل وفي هذا الوقت طلب الملك « متيسا » أن تقيم في عاصمته — واسمها رو باجا — حامية مصرية، فبني المصريون هناك ثكنة مؤقتة، وأقام فيها ١٦٠ جندياً تحت قيادة نور محمد افندي عززوا فما بعد بـ ٢٠ جندياً.

وهناً نرى غوردون يقيم فى مرولى، و بدلا من أن يعزز حامية أوغندة تعزيزاً جدياً و يعمل على الحاقها بالتاج المصرى ، نراه يصدر الأمر بسحب الحامية ، و يقترح على متيسا أن يستقل ، وأن يوفد سفراءه إلى الخديوى !!

وظهر أن نشاط لندن بلغأشده فى هذه المنطقة ، فبعد زيارة ستانلى ، نقرأ لغوردو ن رسالة بعث مها إلى ارسالية دينية وصلت إلى أوغندا يقول لها فيها :

« إن المصريين أخذوا يديرون للانجليز أكتافهم و يولونهم اعراضهم، وانه أضحى من المحقق أنهم لن يصبروا طويلا على ما يرسم لهممن الخطط، إذ أن كل حادث صغير تحدث يذكى في نفوسهم نار الكراهية للانجليز، ويزيد في شنآنهم لهم. فمداخلة الانجليز في زنز بار والحبشة، وارسالهم الآن أيضاً هذه البعثة التي يتجلى في كيفية تأليفها أنها بعثة لا دينية أكثر منها دينية ، كل ذلك مما يزيد في جفاء المصريين لهم . »

و يظهر أنه فهم من مهمة البعثة أنها ستحرض ميتساعلى قطع علاقاته بمصر ، فقال: « وانه مهما كانت جنود ميتسا منظمة ، ومزودة بالسلاح (أى سلاح!!) فان جنود مصر لا تلبث أن تنتصر عليهم ، وتلحق بصفوفهم الهزيمة »

وهكذا أخذ تيار الحوادث يضطرب. فبعد أن كاد المسجد الذي أمر الخديوي ببنيانه في عاصمة أوغنده يتم ، أوقف العمل فيه . و بعد أن كان العالم الديني يقوم بمهمته ، سحب بحجة أنه ارتد عن الاسلام وتنصر!!

و بعد أن أقام غوردون في مأمور يته هذه بحكدارية خط الاستواء عامين وشهرين عاد إلى القاهرة حيث قدم استقالته في ديسمبر سنة ١٨٧٦.

وقد نشرت الوقائع المصرية في ٢٠ رمضان سنة ١٢٩٣ ( ٨ أكتو بر سنة ١٨٧٦ ) الكلمة التالية :

سبق في الصحيفة أن حضرة سعادتلو غوردون باشا مأمور جهات خط الاستواء مهتم غاية الاهتام في استكشاف بعض جهات بركة نيانزا . والآن بلغنا أنه عاين أكثر أعمال من سواحلها ، وعين نقطاً متعددة بالجهات اللازمة لتأمين التجار والسياحين . وحيثأن صفة استكشاف أحوالها الجغرافية حرية بالاطلاع عليها، ناسب المبادرة بذكر بعض ما يتعلق بها فنقول : ان (نيانزا) هي في اصطلاح الزنوج المتوطنين بجهات خط بعض ما يتعلق بها فنقول : ان (نيانزا) هي في اصطلاح الزنوج المتوطنين بحهات خط الاستواء اسم للغدير الكبير الذي هو منبع النيل المبارك ، وموقعها الجغرافي محاذ خلط الاستواء مساحتها عبارة عن ٢٠٠٠ ميلكا أنها بحر (مساحة المبحيرة الحقيقية ٢٠٠٠ و ١٠٠ أن محان سواحلها كذلك . وأهاليها يحضر ون قطع الخشب وسكانها من الزنوج . كا أن سكان سواحلها كذلك . وأهاليها يحضر ون قطع الخشب العظيمة ، و يتخذونها سفناً يسافرون فيها من جزيرة إلى أخرى للتجارة ومعاوضة أحد العظيمة ، و يتخذونها سفناً يسافرون فيها من جزيرة إلى أخرى للتجارة ومعاوضة أحد

الأصناف ببعضها، وجلبها فيها. ثم قالت الجريدة: ولما كان النيل المبارك بمثابة الروح للا قطار المصرية، طالما رغب كثيرون من الملوك والحكام الماضين في استكشاف منبعه، ولكن العدم تعلق البلاد السودانية بالحكومة المصرية قبل الآن، ونفو رأهاليها وتوحشهم لا يتسر للا جانب المرور داخل ممالكهم، والحصول على ما ذكر. وبدخول كثير من المالك السودانية في حو زة الحكومة السنية المصرية، ووقوع الألفة بين الأهالي في الجلة، وارادة استكشاف ذلك النيل، تعين المرحوم (سليم قبودان) بهذه المأمورية المهمة، وتوجه إلى الخرطوم ومنها إلى خط الاستواء المذكور بخمس درجات، فوجدمياه النيل في هذا المحل نازلة من صخرات مرتفعة وجبال شاهقة، فلم يتمكن من المرور بتلك السفن هناك، فاكتني بما استكشافية تسافر برا من «قوندوقرو» إلى المنبع. فهو أول من استكشف وعاين ٧٠٠ ميل في سياحة البحر من الخرطوم إلى «قوندوقرو» ثم اقتدت به تجار الخرطوم في الذهاب والاياب بالسفن إلى تلك الجهات والاختلاط بالقبائل المتوطنة في السواحل، والتعامل معهم، وبهذا زال نفارهم، وانقادوا للحكومة السنية.

...

وهكذا مرت هذه الصور السريعة عن الزحف المصرى إلى منابع النيل، وعن وصول جند القاهرة، إلى جنوب خط الاستواء يرفعون الراية المصرية هناك، و يعملون على «عمارية » البلاد كما قالوا، و إدخالها ضمن نطاق حكومة منظمة متحضرة.

وقد قيل ان أهم أسباب عزل اسماعيل من عرش مصر ديونه التي أنفقها على القنال ولكن يمكن أن يقال الآن ، ان السبب الأول : والسبب الأهم هو هذه الدفعة القوية التي ركز فيها اسماعيل سلطانه على منابع النيل ، ومحاولة تأمين هذه المنابع بحملته الحبشية و بعثاته الأخرى في شرق أفريقية حتى يوجد لمصر منفذاً على المحيط الهندى .

فاذا كان هذا هو برنامج مصر فى وسط أفريقيه وشرقها ، فان الثمن الذى دفع ديونا باهظة مرهقة ، وتاجاً كان من أعز تيجان مصر عليها — على الرغم من التشويه المقصود الذى أهالته أو ربا على صفحة اسماعيل فى التاريخ ، لكى لا يتنبه أبناء مصر إلى حقيقة أغراضه ومراميه ، و يبتعد بهم الزمن عن الجو الذى عاش فيه ، وأراد لمواطنيه أن يتابعوه فيه .

ما الذي حدث إذن .. ما الذي حدث حتى توفد القاهرة إلى الخرطوم ، مندو با من قبلها ، يقول باللسان الصريح والفصيح أنه أقبل لفصل السودان عن مصر ، وأنه يهدى تحيات صاحبة الجلالة الملكة فيكتو ريا إلى شعب السودان ، وأنها ستعمل على أن تفتح لهذا الشعب طريق الحج الذي ساء جلالتها أن أهل السودان لا يتمكنون في ظرف الحرب الأهلية من تأدية فريضته !!

## عرض ورد

عرض غوردون على المهدى أن يكون سلطان الغرب، وأمل أن تكون صلته بعظمة السلطان الجديد حسنة .

وعرض غوردون على عوض الكريم أبى سن زعيم قبيلة الشكرية القوية التى تقيم عند سنار بين نهر عطبره والنيل الأزرق، أن يكون مديراً للخرطوم، وأنعم عليه بلقب باشا..

أما المهدى فقد رد يدعو غو ردون إلى الأسلام وأما عوض الكريم ، فقد اعتذر عن تولى هذا المنصب الكبير عندما علم أن الحكمدار الجديد أقبل من غير جند تدعم حكمه. ورسالة المهدى هامة حافلة ، نقتطف منها أهم فقراتها :

الحمد لله الوالى الكريم ، والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم . و بعد فرن العبد المفتقر إلى الله محمد المهدى بن عبدالله إلى عزيز بريطانيا ، والخديويه غوردون باشا

قد وصلنا جوابك ، وفهمنا مافيه ، و إنك تزعم إرادة إصلاح المسلمين ، وفتح الطرق لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ، واتصال المودة فيا يبننا و يبنكم ، وحل المسيحية ، من النصارى والمسلمانيين. وأن تجعلنى سلطاناعلى كو ردفان. فاقول والامر لله:

إنى قد دعوت العباد إلى صلاحهم ، وما يقربهم من ربهم ، وأن يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاء ، وليعملوا ما يصلحهم فى آخرتهم . وقد كتبت إلى حكمدار الخرطوم وأنا بجزيرة « أبا » بدعايته الى الحق ، و بأن مهديتى من الله و رسوله . ولست فى ذلك بمتحيل ، ولا مريد ملكا ولا جاها ولا مالا ، و إنما أنا عبد أحب

المسكنة والمساكين، وأكره الفخر وتعزيز السلاطين، و نبوهم عن الحق المبين، لما جبلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين. وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهم، وأخذ نصيبهم من ربهم، فاخذوا الفاني، وتركوا الباقي، واشتغاوا بما لا يكون من الفانيات، ولم يسمعوا قول الله، ولارسوله، ولم يذكر وا خبر القرون الذين لم يغني عنهم ذلك شبئا، وندموا على قدر الذي تمتعوا به فايدني الله تعالى بالمهدية الكبرى لدلالتهم إلى الله تعالى. ويذموا على قدر الذي تمتعوا به فايدني الله تعالى بالمهدية الكبرى لدلالتهم إلى الله تعالى. وكيف من يكون على خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح باب زيارة قبره. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرغب زيارة الكلاب، كا ورد أن الدنيا جيفة، وطلابها كلاب. ولم يكن يرغب من عبد غير الله، ونسى الله، وأعرض عن كلامه، وطلب متاع الحياة الفانية، فان كنت شفيقا على المسلمين، فبالاً ولى اشفق على نفسك، وخلصها من سخط خالقها وقومها على اتباع الدين الحق باتباع سيدنا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله قد أيدنى رحمة للعباد ، لانقده من الهلاك الذى هم واقعون فيه ، لولا رحمة الله والمحادي واقعون فيه ، لولا رحمة الله قد أيدنى وحمة العباد ، الله والمحتون الذين دعوت الله والمحافقة عباد الله ، فانا أريد لهم الصلاح والنفع عند الله وفى دار الأبدكا أريده لك ولكافة عباد الله ، فلا أبعدهم من جنتهم إلى محنتهم ، فان الله قد أيدنى رحمة للعباد ، لانقدهم من الهلاك الذى هم واقعون فيه ، لولا رحمة الله بظهورى فههم .

. ثم ان مثل هديتك عندنا كثير ، ولكن أعرضنا عنه طلباً لما عند الله ، وأقول في ذلك كما قال سليمان عليه السلام لبلقيس وقومها « أتمدونن بمال ، فما آتاني الله خير مما آتاكم ، بل أنتم بهديت كم تفرحون ارجع إليهم ، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون »

واعلم أنك إذا آتيتنا مسلماً نربيك ونريك من النور ما يطمئن به قلبك ويزول به

طمعك فى الدنيا وما فيها . ثم بعد ذلك إن رأينا فيك خيراً وصلاحاً للمسلمين ، وليناك كا فعلنا ذلك بمحمد خالد مدير ( دارا ) سابقاً ، فانه لما أتانا و رأى الحق وفرح بلقائنا غاية الفرح ، وندم على ما فات مما ضيمه من عمره فى الفانى واطهأن قلبه بالله ، واختار الآخرة و وثق بالله ، وليناه على دارفور .

وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالنسليم ، فأكرمناه ، و إلى الآن تريد كال تربيته ، وهو الآن في خير كثير .

وكذلك السيد جمعه الذي كان مديراً للفاشر الآن أرسلنا إلى محمد خالد المذكور يأتي به الينا لكال التربية والارشاد .. الخ

- ولا انذاراً بليغاً ، وها هو واصل اليك انذار ولد الشلال بعد مخاطبته لى ، وانذار «هكس» بأجو بة عديدة للعامة ، وجواب مخصوص له ولا كابر جيشه . وقد أرسلنا إلى باشا الأبيض بجواب ، فقتل رسلنا ، و بعد أن وقع فى يدنا أكرمناه وأعطيناه جبة جيلة ليتدرج إلى الصدق مع الله ، ولا زلنا نكرمه ، ونعظمه ليقتدى بنا ، ويصدق مع الله فيكون من الأصحاب الذين هم كالنفس، فلم يصدق ، ولا يزال يقع فيا يهلكه ونحن نصفح عنه ، حتى أخذته نيته فهات (١) . ومع ذلك لأجل مبايعته ومجالسته معى أياما قد أتانا خبر بعد موته أنه عنى عنه فى الآخرة فصار من السعداء .
- بعد أن كررالمهدى دعوة غوردون إلى الاسلام، أضاف حاشية فيها بيان هدية
   منه « وهى جبة ورداء وسراو يل وعمامة وطاقية وحزام ومسبحة »

وكان تاريخ هذه الرسالة جماد أول سنة ١٠٠١، وقد قدم بها رسولان من قبل المهدى يحملان الكتاب والخرق ، فلما قرأ غو ردون ما و رد بالرسالة هاج وغضب ، و رفس الهدمة بقدمه . وكتب إلى المهدى يقول له :

<sup>(</sup>١) هو محمد سعيد باشا مدير كردفان . وأما الشلالي ، فهو يوسف باشا الشلالي.

« إننى أدعوك إلى السلم ، وأنت تدعونى إلى الحرب وأدعوك إلى حقن الدماء ، وأنت لا تميل إلا إلى سفكها . فأقول لك الآن ، لا بد من قهرك وكبح جماح طغيانك ، ومهما يكن عندك من الاتباع فلا بد أن ترضخ صاغراً أو تهلك حيال قوتى الحكومة الحديوية والدولة الانجليزية »

...

هل أراد غوردون الحرب فعلا . واعادة الحكومة النظامية الشرعية إلى سلطتها ، أم كانت له مهمة أراد أن يتوسل لها بمهادنة المهدى .

ولم يترك الفصل الذي عقده فوزى باشا (١) عن « مأمورية غوردون الحقيقية » شكا فياقصد . ولم تكن خطبته الأولى عندوصوله مناورة ، ولا خدعة أريد بها غير ظاهرها. فقد ورد في مذكرات غوردون :

« أرى أن حكومة جلالة الملكة قد عقدت النية على ألا تأخذ على عهدتها المهمة الكثيرة الصعوبة التي غايتها وضع حكومة منتظمة لأمم السودان ، وأنها بدلا من ذلك قد صممت على أن ترد إلى هذه الأمم حريتها ، وألا تسمح للحكومة المصرية بالتداخل في شؤون تلك الأمم »

لماذا صممت حكومة لندن على أن تسلك هذا السبيل، وأيد كبار رجالها هذه الخطة بتصريحاتهم وأقوالهم؟ فقد ذكر جلادستون: « إن مهمة غوردون هي اخلاء السودان، وانقاذ موظفي الحكومة »

هل أرادت أن تشل يد الحكومة المصرية لكى تكون لها هي اليد الأولى ؟ هل هذا هو السبب في الحملة العنيفة المنكرة على الادارة المصرية للسودان ، وهي حملة ظالمة

<sup>(</sup>١) السودان بين غوردون وكتشنر « ص ٢٩٥ » وما بعدها.

ينقضها تماما جميع الرسائل والوثائق التي بينت اتجاهات مصر بالنسبة للسودان ، وكلها اتجاهات توحيد وخير شامل و رحمة و رفق بالمدركين وغير المدركين من سكان حوض النيل ؟ هل أرادت الحكومة الانجليزية أن تحول دون أن يحس هؤلاء السكان بالمعنى الحقيقي لكلمة « وطن » التي طالما ترددت وتكررت في أقوال وكتابات وأعمال حكام مصر وخديويها ؟

على كل حال ، كانت مصر نفسها تمتحن بمحنة الغزو الأجنبى فى هذه الأيام، فكل ماكان يدبر للسودان كان فى حيز الامكان ، وقد بدأ هذا التدبير بإيفاد ستانلى إلى منطقة أوغندا وملكها فى بعثة سياسية ، ثم إيفاد بعثة من المبشرين الانجليز تتابع العمل فى هذه الأرجاء ، رغبة منها فى تطويق النيل من الجنوب (١).

ظهر لغوردون أن من المستحيل عليه أن يتفق مع المهدى ، أو يهادنه إلى حين . وتبين له فى وضوح أن المصريين فى الخرطوم وفى غيرها من المدائن التى لم تقع بعد فى أيدى المهدى ، أصبحوا قاب قوسين من خطر الابادة ، وستقع مسؤ ولية هذه الأرواح الكثيرة فى عنقه فقرر أن يشرح الحال بوضوح للقاهرة — للسر بارنج (اللورد كروس فيما بعد) وللحكومة المصرية ، وأن يطلب نجدة تبقى طريق بربر مفتوحاً . وهى نجدة صغيرة ، يكفى وصول أول فوج منها لكى يتضخم أمرها ويصل إلى كل مكان انها حملة كبرى .

بعث غوردون احدى عشرة رسالة برقية إلى السر بارنج يوضح هذا الطلب، و يحدده و يقول : إنه لن يستطيع بعد اليوم أن يراسل القاهرة لأن الخط التلغرافي سيقطع ، ولأن الخرطوم نفسها ستهاجم قريباً .

<sup>(</sup>١) كان النيل قد طوق من الشمال باحتلال انجلترا لجزيرة قبرس ، وكانت ملـكا لتركيا ، وذلك قبل الشروع في « الاهتمام » بجنوب النيل ببضع سنين .

ورد بارتج — أوكروس — يقول لغوردون أنه لم يفهم رسائله ، وأن على أسير الخرطوم أن يفكر طويلا فيما يطاب قبل أن يطابه . . ومن رسائل غوردون فى أول مارس سنة ١٨٨٤

« لم أزل أعتقد كال الاعتقاد أن اخلاء السودان ممكن لكن أقول لك انه من المستحيل اجلاء المستخدمين المصريين عن الخرطوم إذا لم تساعدني الحكومة بالطريق الذي أوضحه لها »

فأجابه السربارنج:

« لقد وصلتني الاحدى عشرة رسالة التلغرافية المرسلة إلى في الأر بعة أيام الأخيرة، بخصوص مسائل السياسة العامة ، و إنى شديد الرغبة في مساعدتك بكل طريقة لكني لم اتمكن من معرفة ماترغبه للآن ، وأرى أن أحسن طريقة هي أن تلخص المسألة جيداً ، وتخبرني تلغرافيا بما تستصوبه »

فأجاب غوردون يلخص مطالبه في ٩ كمات هي:

« يجب على الحكومة مساعدتي ، ولا بد من إجابة مطالبي »

كيف تصرف قنصل انجلترا في هذا الاستصراخ ؟ . . كتب إلى اللورد جرانفيل يقول : « إن الجنرال غوردون والسر ستيوارت يلحان في وجوب فتح الطريق بين سواكن و بر بر لنجاح مأموريتهما الحاضرة . أما أنا فلا يمكنني تأييد ما جاء بتلغراف ستيوارت من ارسال فرقة من الخيالة الانجليزية أو الهندية إلى سواكن »

وكتب القنصل في رسالة ثانية لجرانفيل:

« أتشرف بأن أخبر سعادتكم أن الجنرال غوردون كتب إلى تلغرافياً بأننا لو أرسلنا ١٠٠ ( مئة ) جندى إلى أصوان وحلفا يأمن من كمل خطر ، ويكون في حالة اطمئنان كالسواح المسافرين في النيل وينتج منها تحويل صغير ، أما أنا فلا أريد مطلقاً أن أخاطر بحياة فرقة صغيرة مؤلفة من مئة جندى فقط »

وعلق فوزي باشا على هذه الرسائل بقوله :

«كان قصد غوردون بكل مخابراته مع السر بارنج أن يكون التاريخ حكما يينه و بين انجلتوا ، ولذا بعث بتلغرافات قبل وصوله إلى الخرطوم فحواها أن الاضطرابات أقل مماكان يظن ، وأنه يرى أن لا مندوحة له من تمحيص حكومة جلالة الملكة النصح بسكين الاضطراب في السودان الشرق ، وتقوية خطوط الاتصال بين بربر وشواطي البحر الأحمر من جهة ، و بين حدود مصر من جهة أخرى . وحاول أن يقنع السر بارنج بأن السودان مفتقر كل الافتقار إلى اشراف الحكومة الخديوية عليه بحقوق السيادة ، وسأله ابدال الفرمان الذي كان يحمله بآخر يحتم على السودان وجوب الخضوع لمصر ، فدهبت مساعيه كلها ادراج الرياح ، وأصر السربارنج على إنفاذ الخطة التي توخاها أولا » والحقيقة ان موقف غوردون كان غامضاً كل الغموض ، فقد سار أول الأمن في ركاب النهضة المصرية ، ونفذ رغبات الخديوي اسماعيل بأمانة . إلا أنه اضطرب عند ما تبين سياسة بلاده حيال أعلى النيل ، فانسحب من مهمته ، وعاد إلى القاهرة ، لكي يظفر بتقذير الخديوي ، حتى أنه اختاره ليرأس لجنة التحقيق الدولية في مالية مصر . وهنا بدأ دور اصطدام شديد بينه و بين قنصل انجلترا السير بارنج .

و وصف غوردون صورة من هذا الصراع بقوله:

«كنت في الدور الأرضى في احدى غرف القصر العديدة التي أولانيها سموالخديوى فوجدت بارنج . و بارنج في المدفعية الملكية أما أنا ففي فرقة المهندسين الملكيين . وقد كان بارنج في مهده لما كنت مشتركا في حرب القرم . ولاحت لى على وجهه مظاهر الادعاء والفخامة . فتكلمنا قليلا وقلت له : «إني سأفعل مايطلبه منى الخديوى» فأجاب : «ليس هذا في مصلحة الدائنين » . و بعد هنيهة افترقنا . و إذا كان الزيت يمتزج بالماء فاننى استطيع الاتفاق مع بارنج!! »

ترى هل كان هذا النفور الشخصي بين الرجلين هو سبب نكبة مصرفي السودان، واصرار كروم على التضحية بغوردون، أم أن السياسة الاستعمارية العامة كانت تقتضي هذه التضحية .. الحق أنى أميل إلى وضع العاملين معاً فى الميزان . و إلا فباذا نفسر اصرار كروم على أنه لم يفهم ما ورد فى احدى عشرة برقية ، فى حين أنها كلها كانت مفهومة واضحة وهى ترتيب مظاهرة عسكرية تبقى خط الارتداد مفتوحا أمام غوردون لكى يتراجع أمام المهدى و ينقذ عشرات الألوف من المصريين .

ومن الواجب أن نفتش عن مركز الخديوى توفيق في هذه الأزمة، لقد كان حديث عهد بالثورة العرابية ، وكان منهك القوى مما حدث فيها ، وما حدث منها ، وما حدث بعدها . ولكنه مع هذا عبر عن آرائه بوضوح في حديث نشر في الصحف قال فيه : « لم يكن في استطاعتي أن أبدى دليلا على حسن مقاصدى بأحسن من تعيين غوردون باشا حكمداراً عاماً للسودان ، ومنحه كل السلطة في عمل ما يراه ضروريا لاصابة الغرض الذي ترمى اليه حكومتي ، وحكومة جلالة الملكة ، حتى أنى قلدته نفس السلطة المخولة لي ، وتركت له الحكم على الحالة الراهنة ، ولاريب في أن مايستطيع اتيانه من الأعمال أحسن ما يكون . وقد قبلت سلفاً ما يمكن أن يقترحه من الوسائل ، وما يراه حسناً من التصرفات يكون الزامياً بالنسبة الينا ثم انى بعد أن جعلت عظيم ثقتى مهذه الكيفية في هذا الباشا لم أشترط عليه إلا شرطاً واحداً ، وهو أن يبذل عنايته فيا فيه طماً نينة العناصر المتمدنة من أوربيين ومصريين . »

ثم قال: « إن قلبي يذوب عند ما أفكر في الألوف المؤلفة من رعاياى المخلصين الذين تكفي غلطة منه لهلاكهم . واني لا أشك في أنه سيبذل كل ما في وسعه لحقن دماء أكثرهم على الأقل . فان نجح بعون الله في اخلاء الخرطوم وأهم مواني السودان الشرقي فله الشكر مدى الدهم على نجاة رعيتي التي ترتعد فرائصها من توقع ما يخشي حصوله بعد حين » وذكر الخديوى أن على غوردون أن يعتمد على معونته ومعونة حكومته بقدر ماتصل اليه يد الامكان . . ولكن هل كان في امكانه شيء والسياسة كلها تدبر في لندن لا في القاهرة!!

## مربد: تزع

أخذ الوقت الثمين يضيع في استنجاد غوردون وفي صمت لندن والقاهرة ، حتى قطع طريق بربر بعد ثلاثة أشهر من قدومه ، وأخذت حلقة حصار المهدى تضيق على عاصمة النيل الثانية ، و بدأ أهلها يحسون بوطأة الحالة احساساً قويا .

وكان أول قتال جدى في سبيل استيلاء المهدية على الخرطوم في رجب سنة ١٣٠١ إذ أمر المهدى قائده « أبا قرجه » بالتقدم إلى الخرطوم من جهة الجريف، وهي قرية على النيل الأزرق تبعد عن العاصمة أربعة أميال ، ولما تكامل الجمع وانضمت اليه جموع من الضواحي المجاورة زحف على استحكامات الخرطوم ، وظلت الحامية صامتة لاتجيب على نيرانه حتى صارت على بعد ١٢٠٠ متر من سور المدينة ، حيث يوجد حقل ضخم من الألغام ، أخذ يتفجر فيهم ، ثم تناولت بنادق ومدافع الحصون المهاجمين فخسروا أربعة آلاف قتيل عدا الجرحي ..

ولما علم المهدى بما حدث، قرر أن يوفد قائداً من أقدر قواده هو عبدالرحمن النجومى ومعه ستون الف مقاتل ، وأضاف اليه عبدالله بن النور مع عشرين الفا ، و زوده بمدفع كروب ، وست مدافع جبلية ، كما أصدر المهدى إذنا عاما لكل من يرغب فى مرافقة النجومى من قبائل السودان الأوسط ، بان يسير معه . وكان عدة الخيالة فى هذا الجيش عشرة آلاف ، والباقون من حملة الحراب . وفى آخر ذى الحجة من هذا العام ١٣٠١، وصل النجومى إلى قرية الجريف ، وتولى القيادة العامة . وكتب القائد الجديد إلى غوردون يعرض عليه أن يستسلم ، فرد عليه باشا الخرطوم

مستهزئا . وكان يعلم أن جيش الدراويش يعانى أزمة فى تموينه بالأغذية بسبب فرار أهل القرى ، وقلة الحاصلات ، فارسل غوردون إلى النجومى - على سبيل الاستهزاء - أو الحرب المعنوية ٠٠٠ أقه من البقساط، لكى يريهم أن زاده أوفر، وأنه لا يعبأ بحصاره . هل كان غوردون فى يسر حقيق ، وقد توفر له من الزاد ما يكنى أهل هذه المدينة الكبيرة وحاميتها ؟ الحقيقة أن غوردون كان فى أزمة ماحقة ، فقد ظهر أن كية الميرة المثبتة فى الدفاتر لم تكن صحيحة بسبب خيانة الموظفين ، وانتهازهم فرصة الاضطراب للاثراء . كما أن متعهدى توريد الغلال كانوا يأخذون أثمانها ويفرون إلى المهدى أو الل جهات أخرى ..

وقد أدت هذه الحال إلى تفشى المجاعة فى المدينة ، ووصفها فو زى باشا كما يلى :
«كانت المجاعة مربعة جداً ، حتى أن كثيراً من السكان تو رمت أطرافهم وصار
قوت الحامية من الصمغ مخلوطاً مع جمار النخل ، وقد شوهد أن الذين يقتاتون بهذه
الأصناف يصابون بالاسهال وتظهر على وجوههم أعراض تشبه أعراض مرض اليرقان
الأصفر ، ثم تتناقص قواهم الجسمية فى مدة ثلاثة أيام تعقها أعراض الموت .

«ومن غرائب مارأيناه في حصار الخرطوم أن صيادى السمك كانوا يصطادون في كل يوم نحو الف قنطار من الأسماك ، ولما بدأ الحصار انقطع و رود الأسماك كأنها فرت من قعقعة البنادق وهزيم المدافع ، حتى أن غوردون اشتهى سمكة يتغذى بها قبل سقوط الخرطوم بار بعة أشهر فلم يتيسر الحصول عليها .

«وكما أن الأسماك هجرت شواطىء الخرطوم، فان أراضى بساتين المدينة كانت تقوم بحاجة سكانها من البقول والفاكهة ، وفي ابان الحصار تلف كل مزر وعاتها ، ولم ينبت فيها شيء من البقول ، وذبلت أشجار الفاكهة وتلاشت محصولاتها!!

« وقد قاسى غوردون من ألم المجاعة ما قاساه أصغر جندى من الحامية ، أو أحقر شخص من سكان المدينة، فانه اضطر إلى التغذى بجمار النخل حتى أصيب بتلبك معدى

كاد يودى بحياته . وفى ذات يوم جاءنى الطبيب « اكسيوداكى » اليونانى طبيب الحامية ، وأخبرنى بأن مداومة غوردون على تناول الجمار لا تحمد مغبتها ، وأن صحته الآن على خطر كبير ، ولا بد من تدارك غذاء جيد له ، فكنت أتحصل له بعد كل يومين أو ثلاثة فى دجاجة أو زوج من الحمام الطاعن فى السن .

«ودخات عليه مرة ، وقد قدموا له شيئًا من المرق ، وكان لم يطعم شيئًا من ٢٤ ساعة فلم يتناول من المرق إلا قليلا. فألححت عليه في تناول كمية تقوم بتغذيته، فامتنع وقال لى: إنني لا يهنأ لى بال ، ولا تميل نفسي إلى طعام ما دام جنودي يموتون جوعا . و إنني فعلت الواجب على والله يفعل ما يشاء .

وكانت أسعار القوت في المدينة حتى سقوطها كما يأتي :

«ثلاتين ريالا ثمن الكيلة من الغلة . وعشرة ريالات ثمن الأقة من البقسماط ، وخمسة ريالات ثمن الأقة من اللحم البقرى وكان بعض السكان يذبحون الحمر الأهلية وتعاقب الحكومة من يرتكب ذلك ...

...

في يوم العيد (آخر رمضان سنة ١٣٠١)، أعلن المهدى أن النبي عَيَالِيَّةُ أمره بالتقدم إلى الخرطوم، و بشره بفتحها، وفي اليوم التالى بدأ زحفه الشهير ومن حوله جمع هائل من الجنود والأنصار يزيد عددهم على نصف مليون، ولما وصل إلى مسيرة عماني مراحل من الخرطوم أقام معسكراً هناك.

و في محرم من العام التالي (١٣٠٢) ركز المهدى هجومه على أم درمان ، ولكن مدفعية المدينة ردته بخسائر متوسطة . وكان يتولى قيادة الحامية فرج باشا ، وهو ضابط سوداني كان برتبة اليوزباشي ، وظل غوردون يرقيه حتى منحه رتبة اللواء .

ارتد المهدى ، ولكنه شدد الحصار على أم درمان ، فلما كاد ربيع الأول ينتهي

کان القوت قد نفد تماماً من الحامیة ، ولم یکن لدی غوردون فی الخرطوم أی وسیلة لامدادها بتموینها، لأن الخرطوم نفسها کانت فی مجاعة کا ذکرنا . و بعد تبادل الرسائل بالاشارات ، مع فرج باشا ، حاول محاولة فاشلة فی اجلاء الحامیة بالبواخر ، ثم أوعز لها أن تسلم للمهدی . فطلب فرج باشا کتاب الأمان . و فی آخر هذا الشهر (یوافق ینایر ۱۸۸۵) دنا المهدی بشخصه من خندق المدینة ، فتقدم الضباط نحوه ، و ترجل المهدی عن فرسه وجلس مع الضباط علی الأرض، وقدم لهم شراباً من العسل، وأمر بأن یصبح فرج باشا (۱) من أحد قواده . و بعد سقوط ام درمان ركز المهدی كل جهوده للظفر بالخرطوم .

ومنذ وصول المهدى إلى ضواحى الخرطوم، وهو يتبادل الرسائل مع غوردون يعرض عليه شتى العروض لتسليم المدينة، ومنها:

ان يسلم غوردون المدينة و يسمح له المهدى بالعودة ، هو ومن معه من المصريين إلى مصر ، بشرط ألا يحملوا معهم إلا أخف المتاع ، على أن يؤدوا أجر الجمال التي تنقلهم إلى الحدود .

٢ — أن يرحل غوردون بدون قيد أو شرط، و يترك المدينة للمهدى .

وكان غوردون يرد قائلا: انه إذا وقع أسيرا فان حكومته تفديه بعشرين ألف جنيه (٢). وظل يطاول المهدى ، وكان يقصد من استمرار المكاتبات أن يقف من رسائله على أنباء النجدة التي كانت تشق طريقها في النيل لانقاذه من الخرطوم ، أو رد الحصار عنها . وكانت هذه الحملة قد سيرت في بعض سفن ، ولكنها كانت عاجزة تماما عن أن تتصل بالخرطوم أو بمن فيها . ولما وصلت طلائعها كانت الخرطوم تحترق وقد ذبح معظم من فيها .

<sup>(</sup>١) أخلص فرج باشا في خدمته للحكومة المصرية حتى يوم التسليم ، ولما أسره المهدى ، أخلس له بدوره ، وهو القائد الذي هاجم حدود الحبشة في عهد الخليفة عبد الله النعايشي ، وقتل النجاشي يوحنا ملك الحبشه ، وهزم جنده .

 <sup>(</sup>۲) ورد فى رسائل المهدى ردا على فدية العشرين أاب جنيه: «أنت إن قبلت نصحنا فبها ونعمت.
 وإلا إن أردت أن تجتمع على الانجليز فبدون خممة فضة نرسلك اليهم والسلام »

وذكر سلاطين في كتابه «السيف والنار » وكان أسيرا في جيش المهدى : « بعد ستة أيام من سقوط أم درمان سمعت عويلا في المعسكر لم أسمع مثله منـــذ خروجي من دارفور . وكان المهدى يمنع الناس من اظهار الحزن على الموتى أو القتلى ، لأنهم في مذهبه لدخلون النعيم. ففهمت انه لابد أن قد حدث شيء غير عادي حتى يخالف الناس أوامر المهدى . وكان الحراس المكلفون بحراستي يتطلعون لمعرفة سبب هـ ذا العويل، وقد تركوني لهذه الغاية . وعادوا بعد قليل يقولون إن طلائع الجيش الانجليزي التقت بالقوات المجموعة من البرابر والجعالين والدغيم وكنانة ، الذين كان يقودهم موسى واد حلو وهزمتهم في أبوكلبة ، وقد هلك كثيرون ولم ينج إلا عدد قليل عادوا وأكثرهم به جراحات ، وقد فني الدغيم وكنانة تقريباً . وقتل موسى واد حلو ، وعدد من الأمراء ( القواد ) أيضاً . وبعد يومين أو ثلاثة جاءتنا أخبار هزائم أخرى للدراويش. وعقد المهدى وأمراؤه مجلسا للتشاور ، فقد رأوا أن كل ما جنوه من الانتصارات السابقة قد بات في خطر ، حتى أن المحاصرين للخرطوم خافوا وارتدوا منالحصار . وصار القضاء على المهدى مسألة يمكن انهاؤها في بضعة أيام، فيجب عليهم أن يخاطروا بكل شيء .. بهـذا أرسلت الأوامر لقواد الحصار بأن يستعدوا الاستعداد التام للهجمة الأخيرة .

هذا كان حال المهاجمين حول الخرطوم . أما المدافعون عن الخرطوم فقد ذكر ابراهيم باشا فوزي عنهم ما يلي :

«كان غوردون ومعه قناصل الدول واقفين على سطح السراى ينظرون بالنظارات المعظمة إلى كثرة الدراويش الذين يجتازون النهر ويلحقون بمعسكر ابن النجومى ، وقد استنتجوا من وقوف الناس في صعيد واحد أن المهدى لابد أن يكون في معسكر ابن النجومي ولا بد أن يكون قدومه لشأن ذي باللأنه لم يقدم على معسكر ابن النجومي منذ حل بام درمان .

« وفي منتصف النهار استدعاني غوردون إلى السراى وأخبرني بما شاهده مع القناصل من كثرة اجتياز الدراويش للنيل ، وانضامهم لمسكر ابن النجومي ، ثم قال لى

هيا بنا نطوف حول الخندق ، ونتفقد الجند ، فرافقته إلى الخندق وقضينا أربع ساعات في الطواف حوله ، وكان يشجع الجنود ويحتهم على المقاومة والثبات ، ويعدهم بوصول نجدة الانجليز في الغد ، فلم يلتفت أحد لأقواله ، وكان كمن يصرخ في برية أو يطلب من الماء جذوة نار . اذأن العساكر كانوا صرعى لا حراك لهم ..

« فعدنا إلى السراى وقد أخذ اليأس مناكل مأخذ ، واجتمع عنده قناصل الدول لدى عودته ، وكان الليل قد أقبل وما تزال السماء متلبدة بغيوم حجبت نور القمر . فقال غوردون للقناصل :

— لقد رأيتم تجمع العدو . واننى بتفقدى الحامية ، وجدت الجنود قد فقدواكل قوة وشجاعة يقدرون بها على حراسة الاستحكام فى هذه الليلة المشؤومة . واننى موقن بسقوط المدينة قبل أن يسفر الفجر . وقد كنت عملت مافى وسعى لإنقاذ كم من هذا الخطب ، فتقاعدتم ، وأبيتم ، ليتم قضاء الله عليكم . و إلى هذه اللحظة ، فاننى أدعوكم لانفاذ ما اتفقنا عليه أولا ، فهاهى الباخرة ، فقوموا وسيروا بها ومعكم ابراهيم فوزى كا تقرر قبلا عسى أن يقرن سعيكم بالنجاح ، وتقابلوا الجنود الانجليزية ، أما أنا فاننى موقن بعدم لقائمهم . فأجابوه بأن نجاة الباخرة مستحيلة لأن طوابى العدو قد تضاعفت ، وزاد عدما أضعافا على الذى رأيناه يوم الجمعة . وعلى ذلك فنحن باقون هنا ، والله يفعل ما يريد . ثم هموا بالانصراف ، فصافهم كلهم قائلا اننى أبرأ إلى الله والعالم أجمع من ما يريد . ثم هموا بالانصراف ، فصافهم كلهم قائلا اننى أبرأ إلى الله والعالم أجمع من تبعة أي كارثة تحل بكم . فقالوا نحن نشهد بما تقول فصافهم وودعهم الوداع الأخير.

تم استدعى غوردون ابراهيم باشا فوزي وقال له:

- أنا موقن بوقوع الحادث الأخير على هذه المدينة في هذه الليلة . وانني كما عامت لم أدخر شيئا من سعيى في سبيل انقاذها . ولكني لا أزال أشعر بتبكيت الضمير الذي يؤلمني لتركى أهالي هذه المدينة الذين وثقوا بي ، وحاربوا معى ، عرضة لانتقام المهدى . ولو لم أكن طول حياتي أطلب رضاء الله في كل أعمالي لانتحرت تخلصا من وخز الضمير.

لكن الانتجار ينافى التفويض والتوكل على الله الفاعل لكل شيء، ويوجب غضبه سبحانه وتعالى .

ثم قال غوردون لفوزي وهو يودعه الوداع الأخير:

- عليك بحراسة المدينة بمن معك من الأوربيين ، وأنا أعلم أن هذا لا يجدى نفعا . ولكن نقوم بواجبنا الى اللحظة الأخيرة ..

...

فى صباح يوم الأحد ٨ ربيع الثانى خرج المهدى من كوخه يحمل على رأسه مقطفا من الخوص مملوءا بالرمل ، فتبعه الناس حتى انتهى إلى ضفة النهر ، فاحاط به الجنود ، وهو لا يكلم أحداً منهم ، وأخذ يقبض من الرمل بيده و يقذفه فى النهر و يرفع صوته قائلا: « الله أكبر على الخرطوم » فيجاو به من حوله بمثل ما قاله ، حتى فرغ مافى المقطف من الرمل ، فالتفت إلى من حوله . وقال لهم إن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بالهجوم على المدينة فى هذه الليلة وأن سقوطها فى يده ضربة لازب . ثم ركب زور قا واجتاز النهر إلى الضفة الشرقية حيث قصد معسكر ابن النجومي كما ورد قبل .

و بعد صلاة العصر ، رتب المهدى الجيش ، وجعله تحت إمرة ابن النجومى ، وولاه قيادة الفرسان ووضعهم في القلب ، ووضع على الميمنة الحاج محمد أبا قرجه ، ووضع على الميسرة محمد نوباوى

وكان قائد الميسرة هو المكلف بالاستيلاء على سراى غوردون ، وتحد خاطبه المهدى قائلا :

- لدى دخولك المدينة يجب ان تقصد سراى غوردون على الفور ، وتبلغه تحيتى، ثم تحافظ على حياته ولا تترك أحداً يعتدى عليه حتى توصله إلى سالما بغيران يصيبه مكروه. وخطب المهدى في الجيش نفسه قائلا : لا يتعرضن أحد منكم لحياة غوردون بسوء لأننى أريد أن أفتدى به
 احمد عرابي باشا.

ثم صدرت الأوامر إلى ١٠٠ الف مقاتل كى تنضم إلى معسكر ابن النجومى ، وكلهم من قبائل البقارة ، وقد انضموا إلى الميسرة تحت قيادة نوباوى ، وكانوا مسلحين بالحراب والسيوف .

وفى فجريوم الثلاثاء ١٠ ربيع الثانى (١٥ يناير سنة ١٨٨٥) كان خندق الخرطوم قد اجتيح ولما دخل محمد نوباوى المدينة قصد بكل مقاتلته سراى غوردون ، وكانوا زهاء ١٠٠ الف مقاتل ، وأمر غوردون حرسه بالا يتعرضوا للمهاجمين ، ثم لبس كسوة التشريفة الصغرى، وتقلد سيفه ، و وضع على رأسه كوفية من الحرير ، و ربطه بعقال كرى الاعراب . وكان نوباوى و بعض الدراويش أول من دخل عليه ، فوجدوه جالساً على كرسيه ممسكا بيده منديلا أييض ، فابتدره أحدهم وقال له :

أين أموالك ياغوردون ياكافر ؟

فتبسم غوردون وقال له:

- أين محمد احمد (المهدى)؟

فابتدره الرجل بطعنة رمح فى صدره خر منها صريعا على الأرض ، والدم ينبجس من جرحه ولكنه لم يفقد حواسه . وصاح أحد الحاضرين :

لاتقتله بل أبقه كما أمر المهدى : فاجاب . محمد نو باوى . .

إن الخليفة التعايشي أمر بقتله!!

ثم سحبوا غوردون من رجليه ، وكان متنبها لما يحدث له ، حتى أنزلوه إلى ساحة السراى ، ثم قطعوا رأسه وأرسلوها إلى الخليفة محمد الشريف ، فانتدب أحد أقارب المهدى . فركب الباخرة اسماعيلية لكى يوصل الرأس إلى سيد الخرطوم ، وسيد السودان كله محمد المهدى .

و يكمل سلاطين بقية القصة — وكان يرسف في الأغلال في معسكر المهدى — يقول:
« ظهر قرص الشمس أحمر في الأفق ، فتساءلت : ما ذا يأتينا به هذا النهار؟ وقعدت أنتظر وأنا في أشد القلق وهياج النفس . ثم سمعت أصوات الابتهاج وصيحات النصر من بعيد . وتركنا الحرس وجروا لكي يعرفوا سبب هذه الأصوات ، و بعد دقائق عادوا الينا وأخبر ونا بأن الخرطوم أخذت عنوة ، وصارت الآن في أيدى الدراويش. و بقي لي شك أتعلل به : هل تكون هذه الأنباء كاذبة ؟

«ثم زحفت، ونهضت أنظر في المعسكر فوجدت جمعا غفيراً من الناس قد تألبوا حول مكان المهدى والخليفة (عبد الله التعايشي)،ثم رأيت هؤلاء الناس يسيرون نحوى وكان أمامهم ثلاثة من الزنوج يدعى أحدهم «شطة»، وكان في يده قماش مشرب بالدم قد لف على شيء، وكان وراءه جمهور من الناس يبكون. واقترب العبيد الثلاثة منى، ثم وقفوا وهم يشيرون اشارات الاهانة والسباب، وحل «شطة» القماش، وأخرج لى رأس غوردون. فدار رأسي، وشعرت كأن قلبي قد وقف. ولكني جمعت كل قواى وضبطت نفسي ونظرت إلى هذا المنظر المفزع وأنا صامت. وكانت عينا غوردون الزرقاوان قد فتحتا إلى النصف. أما الفم فكان في هيأته العادية. وكان شعر رأسه.

قال « شطة »: أليس هذا رأس عمك الكافر؟

فأجاب سلاطين بهدوء:

وما فى ذلك . جندى شجاع وقع وهو يقاتل . إنه لسعيد إذ قدانتهت آلامه .
 فقال شطة :

ها ، ها . لا تزال تمدح هذا الكافر ، ولكنك سترى النتيجة .
 ثم سار « شطة » إلى معسكر المهدى . و ير وى فو زى باشا :
 « لما وصل رأس غوردون إلى المهدى أنكر قتله . وصاح قائلا :



غوردون باشا

لاذا قتلتموه . ألم
 أنهكم عن قتله ؟ فقال له
 التعايشي :

ان قتله خیر من
 استحیائه !

فبدت على وجه المهدى علامات الغضب ، وأسرع بالقيام ودخل منزله .

ونصبت رأس غوردون على خشبة طولها متران، وأخذ النساء والصبيان يرجمونها بالحجارة، ويهينونها بالبصق حتى تهشمت قطعا صغيرة.

000

عندما كان غوردون يخابر القاهرة لنجدته ، أرسل مرافقه السر ستيوارت ، بقوائم محوى أسماء الأسر المصرية الموجودة في الخرطوم ، و إحصاء بعددهم . وذكر أن جملة المطلوب ترحيلهم ٢٠٠٠ مئتى ألف نسمة هم مجموع المصريين الذين هر بوا أمام عسكر المهدى من أنحاء السودان ، وتكدسوا في الخرطوم في انتظار العون والمدد .

وعندما سقطت الخرطوم ، سقط هذا العدد العظيم من الرجال والنساء والأطفال فى أيدى عسكر المهدى ، ودارت بينهم مذبحة فظيعة ، بلغ عدة من قتل فيها كما ذكر فوزى باشا أربعة وعشرين ألف رجل وثلاث نساء ، ثم لم تلبث المذبحة أن وصلت إلى الأطفال



ابراهيم باشا فوزى

الذكور حتى لو كانوا رضعا . وقد بدأت المذبحة عند طلوع الفجر ، وقبيل شروق الشمس أصدر الخليفة شريف الأوامر بالكف عن القتل . وأخرج السكان من منازلهم بملابس النوم ثم أودعوا في مكان خارج الخندق بعد تفتيشهم . وفي اليوم التالي كان أمين بيت المال يستدعى كل أصحاب منزل و يقول لهم : انكم كفرتم بالله ورسوله وحار بتم المهدى . ولذا أهدر الله ورسوله وحار بتم المهدى . والمهدى عليكم ، وصيره حقا المهدى . والمهدى عفا عن دمكم ، ولا سلامة لكم في الدنيا عفا عن دمكم ، ولا سلامة لكم في الدنيا

والآخرة إلا بتسليم جميع أموالكم . حتى الخيط والخياط .

وقد ضرب كل رجل بقى حيا ألف سوط ، وكل امرأة نصفها. و بقى هذا التعذيب مستمرا شهرا كاملا حتى جمعت الأموال والأمتعة فى بيت المال .

وكان من بين ما جمع نحو ألف فتاة عذراء من بنات أعيان المصريين ، أخذوا سبايا وأرسلوا إلى المهدى فاختار منهن لحريمه ثلاثين ووزع ما تبقى على حاشيته . كما أرسل إلى التعايشي وبقية القواد جموعا من نساء المصريين السبايا . ويقدر فوزى باشا عددهن جميعا بخمسة وثلاثين ألف فتاة وسيدة . ولم يحق لأحد من القواد أو الجند أن يحصل على واحدة من هؤلاء الأسيرات الشقيات إلا بأمر كتابي من أمين بيت المال

يوضح فيه اسمها واسمأسرتها.ومن احتاز امرأة من غير اذن يعاقب بعقوبة السارق. وأصدرالمهدى أمرا بطلاق جميع النساء من أزواجهن— لأن

طریقة الجلد للحصـــول علی المال . ویری اثنان یتعاونان علی جلد مصری عجوز .

هذا الزواج حدث فى عهد الفترة — أى ما قبل الاعتقاد بمهديته ،ثم أمرالباقيات من النساء اللاتى لم تكن ذات جمال تسبى لأجله ، بأن يزوجن بعقود جديدة لازواجهن أو لغير أزواجهن حسب الظروف

وغنم المهدى من الخرطوم نحو ٣٠٠٠ ألف جنيه ، و٣٠٠٠ ألف ريال مجيدى ونمساوى، ونحو ٣٠٠٠ ( أربع مئة ) قنطار ونحو ٣٠٠ ( أربع مئة ) قنطار من الفضة .

أما أثاث المنازل والرياش والملابس، فانها لا تدخل تحت حصر، وقد كومت في هيئة تلال عظيمة الارتفاع .كما غنم المهدى عددا من المدافع والبنادق والذخيرة .

وقد هدم من الخرطوم جزء عظيم ، وما تبقى منها أصبح أشبه بالانقاض آوت إليه فاول المصريين المضعضعة المروعة المذعورة ، وقد منعت من كل غذاء اللهم إلا رطل ذرة يوزع على كل فرد يوميا .

وهكذا .. هكذا ذبحت الخرطوم .

## الاسير

كان ابراهيم باشا فوزى أكبر مصرى فى الخرطوم أثناء محنتها ، منح هناك رتبة اللواء ، وعين حاكما عسكريا للمدينة ، ومشرفاً على دفاعها ، والتالى لغوردون من سكان المدينة . وصف ما حدث له عند اجتياح المدينة بقوله : ان الدراويش اوثقوا كتافه ، وأحاط به مئتى رجل شهروا سيوفهم وساروا به إلى أمين بيت المال وهم يصيحون به : يا كافر . . ياعدوالله .

ولما وقف بين يدى الأمين ، كان منزله مليئاً بالنساء السبايا ، وهو مشتغل بالنظر إلى فتاة فاتنة وهى مجردة من ملابسها ، و بيدها خرقة تستر بها عورتها ، وهو يقلبها يمنة ويسرة ، والدمع يجرى من عينيها ، وهى تتمتم : « رضينا بقضاء الله » ثم حانت منه التفاتة فرأى ابراهيم فوزى فصاح :

- أعوذ بالله من هذا الوجه الأبيض (١) . من هو هذا الكافر ؟ فقالوا :
  - هو ابراهيم باشا فوزي . فقال :
    - لاذا لم تقتلوه ؟.. فقالوا :
  - تركناه حتى يظهر أمواله وأموال غوردون والحكومة .

ولما لم يدلهم فوزى باشا على هذه الأموال ، صاح الأمين بالعبيد فطرحوه أرضاً ، وجلس واحد منهم على رأسه ، وأمسك اثنان بالسياط ، وضرباه حتى كلت سواعدها ، فأبدلا باثنين آخرين ، حتى سال الدم من جسده . و بعد أن مزق جسده ، زجوه فى

<sup>«</sup> ۱ » حدثنى سودانى كبير ، قال ان أهل السودان يرفضون زواج الأوربيات لأنهن « مساوخات » فى نظرهم ، أى قد نزع عنهن جلدهن . كما أن نساء السودان فى الغالب لا يحتجبن امام الأوربى لأنه « كافر » لا يعامل معاملة الرجال .

السجن ثلاثة أيام ، وفي كل يوم يعاودون ضربه وتعذيبه ليدلهم على مال لا يعلم مكانه - ثم ساقوه إلى الأمير أبى قرجة ، لكى يأمر باعدامه ، فاذا بهذا الأمير يعفو عنه ، و يلحقه ببيته بعد أن اطائن إلى أنه لا يخبى و مالا ، ولا يعلم عن أموال الحكومة شيئا . وحمل بعد هذا إلى المهدى ، ومعه السيد بك جمعه مدير الفاشر ، فلما فرغ من صلاة الظهر ، و وعظ الناس ، قيل للمهدى :

ها هو ابراهیم فوزی
 فهش فی وجهه وقال :

- يا ابراهيم فوزى إننى أعرفك منذ كنت حاكما في مقاطعات البحر الابيض، فلماذا ركنت إلى الكفار، ولم تسلم لى. أولم يكن الواجب على مثلك اجابة دعوتى فأجاب:

- يا سيدى إننى من كبار قواد الحكومة، ولا يليق بى أن أتركها فى أو يقات الشدة، وسويعات الأزمة. وكما أننى وفيت لها، فسأوفى لك أيضا. فتبسم وقال:

- قد عفوت عنك. وأمره بالدنو منه فدنا و بايعه (۱)، ثم نزع المهدى مرقعته (جبته) وقدمها لا براهيم باشا فوزى، فلبسها، وكان هذا أكبر دليل على رضا المهدى. ولما خرج الأسير الذي أصبح طليقا من حضرة المهدى تجمع الناس حوله، هذا يلثم الجبة وذاك يلكمه لفوزه بهذا الشرف، ولم ينقذه إلا أحد الأمراء الذي رد له جبته فاخذها وسار إلى بيت يوسف منصور قندان طو بحية المهدى. وما أن وصل حتى وصلته فاخذها وسار إلى بيت يوسف منصور قندان طو بحية المهدى. وما أن وصل حتى وصلته منحة من المهدى، هي ملاءة للغطاء، و إناء لطبخ الطعام، وقصعة للأكل، وجارية باعها بعشرين ريالا.

ونصح لا براهيم باشا فو زي أن يقابل الخليفة عبدالله التعايشي، فخاف من هـذه المقابلة لأن هذا الخليفة كان مشهوراً بالعنف والقسوة، وما أنقدم له حتى عبس في وجهه

<sup>(</sup>١) كانت صيغة بيعة المهدى هى : • بايعنا الله ورسوله . وبايعناك على توحيد الله ولا نشرك بالله شيئا. لا نسرق . ولا نزنى ولا نأتى البهتان ولا نعصيك فى المعروف . بايعناك على ترك الدنيا والآخرة (كذا ... ) ولا نفر من الجهاد »

ودهش لبقائه حيا ، مع أن الأمركان صريحا في قتل كل ذى شارب ولحية . ولكن ابراهيم باشافو زى كان لبقاً ، أو لعله اضطر أن يكون كذلك فعالج الخليفة بقوله :

- ياسيدى الخليفة الصديق! إن سبب نجاتى من القتل هو تعلق قابى بمحبتك ومحبة سيدنا الامام المهدى المنتظر و إن أنوارك وأنوار المهدى كانا سبب نجاتى من الموت و إنى احمد الله على منته بمشاهدة نو رك ونو ر المهدى ، وقد صرت الآن لا أكره الموت لانغاسى فى ذلك النور!!

فاطرق التعايشي إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال: — يايوسف منصور . لقد عفوت عنه .

وهكذا نجا فوزى باشا ، وماكاد!!

ولنترك الآن ابراهيم باشا فوزي ، لنتحدث قليلا عن شخصية المهدى : الذى وصل إلى كل هذا التوفيق ، وكل هذا النجاح في ثورته ..

وقد أجمعت الشروح والتعليقات التى أضيفت إلى تفاصيل هذه الثورة ، على أن سببها كان فساد الحكم المصري ، وجور الحكمداريين والمأمو رين الذين كانت تعينهم حكومة القاهرة فى السودان . وجاء الوقت لكى نقول أنه ما من شىء أبعث على الاشمئزاز والقسوة من هذا التنسير المغرض الخاطىء الذى يضاف إلى ثورة السودان فى أواخر القرن الماضى . بل ربما كان صوابا خالصا أن نقرر أن السودان انما ثار ثورته . لأنه أحس بنفسه ، وأن جهود مصر فى وصله بنور الحضارة، قد أثمرت ثمرها العاجل، فتزايد طموح السودانيين ، وجاشت نفوسهم بشتى المعانى، فكانت الثورة . والتأمل فى تواريخ الثورات الكبيرة التى قامت بها الشعوب، يؤكد هذا المعنى ويزكيه . فلم تقم فى فرنسا ثورتها الكبرى أثناء عسف لويس الرابع عشر ، ولكنها قامت عند ماشرع رجال فرنسا فى عهد لويس السادس عشر يستغلون ضعفه و يضعون قواعد الاصلاح الحقيقى. والثورة فى عهد لويس السادس عشر يستغلون ضعفه و يضعون قواعد الاصلاح الحقيقى. والثورة

الديمقراطية في روسيا، التي قلبت حكم آل رومانوف، تمت بعد أن سلم القيصر فعلا بسلطان الدوما « مجلس النواب الروسي » واعترف بحقوق الانسان في بلاده. والثورة العرابية في مصر، لم تنشأ إلا بعد أن أجرى اسماعيل اصلاحاته الكبيرة، واتصلت مصر بالآراء الحرة اتصالا قويا عن طريق مدرسة جمال الدين الافغاني وعن طريق رجال البعوث التي عرفت كيف كانت الحياة في الدول الراقية.

وإذا نحن تعمقنا في دراسة الحياة في السودان قبل أن تصل اليه يد محمد على الكبير ثم اصلاحات سعيد واسماعيل ، فاننا نجد حكم اقطاعياً خضع فيه الأهالي لطائفة من السلاطين والملوك وشيوخ القبائل المستبدين . كما أن السودان كله خضع قرونا طويلة لحسم صيادي الرقيق و تجاره ، الذين كانت لهم سطوة تنخلع لها القلوب . .

زعموا أن الضّرائب التي فرضت على السودان كانت كثيرة ، وان الجباة كانوا يسرقون أضعاف ما يصل الى يد الحكومة . ومن الجائز أن نسلم بفساد نظام الجباية ، ولكن حصيلة الضرائب الرسمية التي كانت تصل إلى خزينة القاهرة كانت قليلة ، اذا قيست بنفقات ادارة السودان نفسه ، ونفقات تعميره ، وتعليم أهله العلوم والحرف المختلفة . ما أكثر ما عملت القاهرة لنشر الزراعة ، واصلاح المواني ، وشق الطريق للتجارة ، وتيسير الأمن لها . . وما أكثر ما انفقت مصر من المال ، ومن جهود العال وأرواح الرجال لكي يأخذ السودان نصيبه الكامل من نفس الحياة التي كانت تحياها مصر .

فهل يمكن أن تقارن حياة قطر، وجدت فيه المحاكم، والمدارس، والزراعات، والغرف التجارية، والمستشفيات، وثكنات الجند النظامية، والصناعات المتوسطة، والطرق المهدة، والحدن المبنية على أحدث طراز، والباب المفتوح للرحلة الى الخارج والداخل، مجياة أخرى لا يسود فيها قانون، ولا تعرف من العلم شيئا، وتجارتها النهب والسلب والاغارة، وطبها الكهائة والخرافة، وجندها عصابات صيادى العبيد وقطاع

الطرق ، وصناعاتها الحرابوصيد بعضالوحوش البرية ، وطرقها البرية والنهرية منعدمة، ومساكنها أكواخ من القش والغاب ..

ان من الظلم كل الظلم أن ينكر دور مصر في نقل السودان من حال إلى حال وهي تجاهد في توحيده معها واندماجه في حياتها اندماجا تاما ..

حقيقة كان السودان يعانى من ظلم فى بعض نواحيه ، وقسوة فى جباية بعض الضرائب . ولكن هل كانت مصر نفسها بريئة من هذا العيب ، وهل كانت دول العالم الأخرى فى منتصف القرن الماضى لا تشكو من علة ، ولا تتذمر من نظام .. لا .. فن طبائع الحكم فى كل زمان ومكان أن يوجد بين مطبقيه أفراد عادلون وآخرون ظالمون ، وكان يعاب هذا على الحكم المصرى لو انه قصد أن يحل الظلم محل العدل ، والقسوة محل الرحمة ، والفساد محل الاصلاح . ولكن رحلات الولاة والخديويين ، وتبديل الحكام فى كل آن ، والاستماع إلى شكوى المظلومين .. كل هذا كان يخفف أو يزيل كل أثر لسوء ، وكل ظل لشر فى السودان ، بقدر أكثر مماكان يحدث فى مصر . و اذا كان يحدث فى مصر . اذا كان يحدث فى مصر . اذا كان يحدث فى مصر .

وإذا كان بعض المديرين أو المأمورين قد أساءوا استعال ساطة من السلطات في أيديهم، فمن الخير أن نذكر أن هؤلاء الحكام في الأطراف لم يكونوا جميعهم من المصريين لا بلكان منهم المصرى ، ومنهم السوداني .. بل ربماكان عدد المديرين والمأمورين السودانيين أكثر من المصريين . ذلك أن مصر لم تكن تحكم أهل السودان ، ولكنها كانت تتحد مع السودان في معيشة مشتركة .

ولقد ثار المهدى . . وكانت ثورته دليل حيوية السودان ، ودليل تقدمه ورقيه ، لا دليل خموله وتأخره وتدهوره . ثار المهدى . . ولم يكن سبب ثورته ظلم حاكم ، أو قسوة مأمور في تخصيل ضريبة ، أو الاساءة إلى إنسان . .

لا ، بل ثار المهدى لأنه كان يطلب مزيداً من التشديد في تطبيق قواعد الدين ، والحدمن الحرية الممنوحة للسودان والسودانيين في ممارسة العقائد ، وتطبيق المذاهب ...

ثار المهدى لأنه كان يريد إصلاح السودان، وإصلاح مصر، وإصلاح بلاد المسلمين. ثار المهدى لأنه عرف أن الأمة الاسلامية كلها تحتاج إلى أن تعود إلى ما كانت عليه أيام سيدنا محمد على الله فقد تعلم بعض السودانيين، وقرأوا التواريخ والفقه والدين، وعرفوا ما كان عليه الاوائل والأواخر.

وأخيراً ، أو قل أولا وأخيراً ، ثار المهدى لأن مصر ثارت ، ولأن ثورة مصر، وثورة الودات كانت سلسلة في حلقة الحركات الكبرى المنظمة المرتبة التي أعدها السيد جمال الدين الأفغاني . وقد كان وهو في لندن ومعه صفيه وحواريه الشيخ محمد عبده ، يعملون لنجاح ثورة المهدى ، ولاخلاء السودان ، ويدفعون السياسة الدولية كلها في هذا الاتجاه تنفيذاً لخطة مرسومة .

ولقد أسلفت في كتابى عن محمد عبده ، أن الأستاذ الامام تنكر وهو في منفاه ، و بدأ رحلته للسفر إلى السودان، لكي يتولى قيادته، ولكن موت المهدى أوقف رحلته ولم يكن صدفة ولا ارتجالا أن المهدى أمر بالابقاء على حياة غوردون لكي يفادى به عرابى .. لقد كانت هناك صلة أقوى صلة بين الثورتين ، ثورة شمال النيل وثورة جنوب النيل فكيف .. كيف بالله يخطى و إنسان إلا أن يكون مشوهاً للحق ، مزو راً للتاريخ ، فيزعم أن المهدى كان ثائراً لأن الحكم المصرى في السودان قد فسد ، أو تعفن ، أو استحق أن تطبق هذه العقو بة عليه ؟!!

ثم .. ثم إن المهدى كان يعيب على مصر أمراً هاما وخطيراً ، وهو أنها سمحت للأجانب بالتدخل في شؤونها ، وان أهل السودان أنفسهم رأوا هؤلاء الأجانب بينهم — لا سائحين أو تجاراً — ولكن حكاماً وقواداً . فكان هذا في عقيدة المهدى . وهي عقيدة تعصب ، وتزمت ، كفراً ما بعده كفر ..

و إذن فقد ثار السودان تحت قيادة المهدى، وكانت ثورته من أجل الدين .. أى ضد الخلافة التركية . ومن أجل الحرية .. أى ضد التدخل الأجنبي .

كتب المهدى كتابا إلى الخديوى توفيق بعدأن استولى على الخرطوم يقول له فى مستهله:
« إن دسائس أهل الكفر التى أدخلوها على الاسلام ، وضلالاتهم التى مكنوها من قلوب الأنام ، قد أفضت إلى اندراس الدين ، وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الأنام ، وتراكمت الظلمات ، وانتشرت البدع ، وأبيحت محارم الاسلام ، واشتد الكرب على أهل الإيمان ، فصار القابض على دينه كالقابض على الجر ، لتراكم البغى والعدوان .

وقال: « صارت جيوشك تأتيني ثلة بعد ثلة ، وأقدم لهم الانذارات ، ولم تنفعهم ، والله يؤيدني وينصرني عليهم كا وعدني ، ويقطع دابرهم، إلى أن قلت حيلتك، وتلاشي أمرك، فسلمت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لاعداء الله الانجليز، واحللت لهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ، فجاء الانجليز بكبرهم وخيلائهم واعتادهم على غير الله ، فلما سول الشيطان لهم إدراك « غردونهم » بالخرطوم وأيست من هداية أهله، وعلمت أن تكرر الانذارات لا ينفعهم ، وحقت عليهم كلة العذاب ، وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأنهم : « سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » عجل الله بفتحه ، وإهلاك من فيه .. » وقال: « ماكان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتستعين بهم وقال: « ماكان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتستعين بهم

على سفك دماء أمة محمد على سفك دماء

وقال: « وما بيننا و بينك إلا المحبة الخالصة لوجه الله تعالى ، ونكون نحن الجميع يداً واحدة على إقامة الدين و إخراج أعداء الله من بلاد المسلمين، وقطع دا برهم واستئصالهم من عند آخرهم إن لم ينيبوا و يسلموا . . »

وفي رسالة أخرى وجهها المهدى إلى سكان مصر يقول:

« قد رأيتم مانال الدين من الاندراس الذي لا يخفى ، ولما أن أراد الله إحياءه ، وإظهار شعائره ، أنجز موعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فاظهرنى بالخلافة المهدية ، وإظهار شعائره ، الخلائق إلى السنة المرضية ومن عهد ظهو رى بهذا المظهر الديني مازالت

دولة الترك تجيش جيوشها وترسل رجالها لمحار بتى من غير استناد إلى دليل شرعى ... » و إذن فالانجليز والترك — أو الخلافة — كاناهدف الثورة ، ولم تكن مصر نفسها ولا حكمها فى فساده أو صلاحه هو السبب.

وصدق دعوة المهدى كثيرون من أهل مصر ، حتى وصل دعاته إلى جرجا ، ووجدوا لهم أنصاراً وأعوانا .

رقد أخفقت هذه الحركة كما هو معلوم ولاخفاقها أسباب:

أهمها أنها كانت قائمة على التعصب الديني وحده ، وما كان يمكن لحركة تظهر في مطالع القرن العشرين ، ويكون هذا العامل وحده هو قوامها . وعلى الرغم من أن جمال الدين الافغاني أيد الحركة ، إلا أن هدف الافغاني كان تجديد فهم الدين ، وفتح أبوابه لمسايرة روح العصر ، في حين أن المهدى لم يفهم هذا الهدف ، أو لم يستطع أن يسايره . بل على العكس حاولت الحركة المهدية أن تلغى كل جهود العلماء والفقهاء في شرح الدين ، وتفسيره ، وتخريج قواعده .

التى القبض مرة على عالم شهير، فكان مما قاله له « عبد الله التعايشي » خليفة المهدى: « ياعالم السوء .. قضيت عمرك المشؤوم في تحصيل علوم جاء المهدى بنسخها . فقد كنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان باسانيد طويلة ، ونحن الآن نتلقي الشريعة من المهدى، الذي يتلقاها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فاحذر ياشيبة السوء أن أسمع عنك أنك تعلم الناس شيئا من العلوم القديمة المنسوخة ، وأعلم أنك منذ الآن محتاج إلى التعليم من أحتمر انسان من أصحاب المهدى » ثم دعا عبداً أمجمياً ، وقال للشيخ : «هذا التعليم من أحتمر انسان من أصحاب المهدى » ثم دعا عبداً أعجمياً ، وقال للشيخ المنان فانه أستاذك منذ الآن . فصل بجانبه ، وتلق شريعة المهدى عنه . أما ما تعلمته قبل الآن فانه منسوخ ، وخير لك أن تحفر له في الأرض حفرة تغيبه فها . »

وقد جر هذا التعصب إلى نتائج سيئة جداً ، هى حقد الحركة المهدية على كلمن لم يسلم لها و يذعن لأمرها . ومحاولتها استئصال جميع العناصر التى عارضتها أو وقفت في وجهها .. قان المهدى زعم : « أن من شـك فى مهديتى ، فقد كفر بالله و رسوله ونفسه وماله غنيمة للمسلمين »

وهذا الزعم هو الذي جر عليه وعلى الحركة الدمار ، فقد دعاه إلى أن يصادر كل مال يصادفه ، ويقتل كل انسان يعارضه ، أو لا يتفق معه فى أنه المهدى المنتظر ، و إن كان مستعداً للاعتراف بانه « مصلح » منتظر .

ولقد كلف تعصب المهدية شعب مصر تكاليف باهظة من الأرواح والأموال .. ودع عنك أرواح الجند والمحاربين ، و إنما نتحدث عن أرواح الأهالي المدنيين . فقد اجتث المصريون في طريق المهدى ، وأبيدوا إبادة تامة ، لا لأنهم مصريون ، ولكن لأنهم غير مؤمنين !

وكانت لمصر فى السودان ثروات تجارية ضخمة ، ومصالح مادية لا تحصى ولا تقدر ، صودرت كلها اللهم إلا القليل الذى أمكن لبعض ثراة الخرطوم نقله إلى مصر قبل استفحال الأمر . ودع عنك خسارة مدينة ضخمة عظيمة كالخرطوم هدمت ، وخربت تخريبا .

ولو ان العمر امتد بالمهدى فترة أطول من الزمن ، لكان قد عرف كيف يستفيد من البقية الباقية من المصريين، وأصحاب العلم والكفاية ، الذين نجوا من مذبحة الخرطوم، وقد ضاع فيها ٢٤ ألف رجل ، غير الحامية كلها .

وكان من سوء حظ المهدى انه قام بثورته قبل أن يتجمع للسودان عدد أوفر من أصحاب العلم والدراية بشؤون السياسة والحكم والصناعة وغيرها .

وكان المهدى نفسه أعلم جماعته ، وأوفرهم تحصيلا ، وأكثرهم دراية بالشؤون العامة . ومن يطالع رسائله يجدها مكتوبة بأسلوب مستساغ ، ويجد استشهاده بالقرآن والحديث دليلا على تعمقه وتفهمه للكتاب والسنة . وهذه الدرجة من العلم هي التي لم تجعل المهدى ضيق النظر إلى الأمور ، كما كان أصحابه . فهو لم يسرف في القتل اسرافهم . ولم يحكم

باعدام شخص إلا لضرورة قصوى ، وكان العفو أقرب إليه من العقو بة ، وتأليف القلوب أدنى إليه من تنفيرها .

أما صاحبه التعايشي \_ خليفته \_ فلم يكن على علم المهدى ، بل ربماكان حظه من العلم ضئيلا . ولهذا حرص على ألا يبقى على أحد من ذوى الكفاءة والقدرة العقلية ، فقد ينازعه في سلطانه ، اذا ما وصل إلى هذا السلطان . ولهذا أوعز بقتل غوردون ، لا بغضا في غوردون ، ولكن خوفا من أن يأتى عرابي إلى السودان فتكون له الكلمة العليا . . ولأمر ما لم يتابع الشيخ محمد عبده رحلته التنكرية إلى الخرطوم ، بعد أن علم بوفاة المهدي نفسه . .

وقد قيل في صفة الرجل كلام كثير .. وصفه فوزى باشابقوله : «كان المهدى طويل القامة ، أسمر اللون بخضرة ، عريض المنكبين ، مفتول الساعدين ، واسع الجبهة ، أقنى الأنف ، واسع الفم والعينين ، مستدير اللحية خفيف العارضين ، أسنانه كاللؤلؤ .. و بالجلة فأنه كان ذا صورة جميلة جدا بين السودانيين أمثاله ، وكان يتعمم على قلنسوة من نوع ما يتعمم عليه أهل مكة ، وعمامته كبيرة منفرجة من الأمام ، يرسل (عذبة) منها على منكبه الأيسر حتى تتجاوز سرته »

ووصف سلاطين المهدى بقوله: «كان طويلا عريض الأكتاف خفيف السمرة متين البنية. وكان رأسه كبيراً وعيناه براقتين، وكانت له لحية سودا، وعلى كل من خديه ثلاثة حزوز، وكان أنفه وفمه حسنى الوضع. وكانت عادته الابتسام على الدوام، وإذا ابتسم بدت أسنانه الناصعة، وكان أفلج، وكان فلجه سبباً في حب النساء له.. وكان يعطر جبته بالمسك والصندل والورد، واشتهرت عنه هذه الرائعة حتى صارت تسمى «رائعة المهدى»

ووصف خليفته عبد الله التعايشي « بأن لون وجهه كان السمرة الخفيفة ، و وجهه عربي عليه مسحة من الرقة . وكانت لا تزال آثار الجدري بادية فيه ، وكان أنفه منقاريا

وفه حسن ، عليه شار بان صغيران ، وعلى خده شعر خفيف يتكاثف حول الذقن. وكان ربعة بين القصير والطويل ، وسطا بين السمن والنحافة . وكان لابساً جبة مرقعة مؤلفة من رقع مر بعة كل رقعة تختلف في اللون عن الأخرى ، وعلى رأسه طاقية قد تعمم عليها بعامة من القطن ، وكان إذا تكلم تبسم ، فتبدو أسنانه البيضاء »

...

نعود الآن إلى أسيرنا ، وماكان من أمره وأس من استحيى من المصريين فى السودان إبان الانقلاب المهدى .

من العسير جداً أن نصور ماصار إليه ابراهيم باشا فوزى بعد أن نجا بأعجوبة من القتل. فقد كان هذا الرجل، المصرى الأول في السودان، يأتمر بأمره جيش كبير، ويحكم مدينة الخرطوم، ويمتد نفوذه إلى البقاع التي حولها ولا يزال للحكم المصرى عليها سلطان. حقيقة كانت قد ألمت به محنة سابقة، وهي تجريده من رتبه والقابه لاشتراكه في الثورة العرابية، ولكن معرفة غوردون به لسابق خدمته معه في السودان كانتسببا في استصدار عفو عنه، وإعادته إلى الخدمة، ثم سفره إلى عاصمة الجنوب، حيث ينتظره مستقبل طيب. وقد شق له طريق هذا المستقبل بمنحه رتبة اللواء. ولكن هذه هي الدنيا العريضة التي أمل رفدها، تفر من بين يديه فراراً، وها هو ذا أسير لا يملك مالا، ولا طعاماً، ولا يملك ثياباً.

تذكر في ساعاته السود الأولى ، آخر أحاديثه مع غوردون ، الذي كان يوعز إليه بالسفر من الخرطوم برفقة القناصل ويقول له : « إذا أصبحت أنا أسيراً في أيدى هؤلاء الأشقياء ، فلا تتركني حكومة جلالة الملكة ، وأنها تقدم القناطير المقنطرة من الذهب فداء لى ، وأنا أتمنى لك النجاة من صميم فؤادى يا عزيزى فوزى لأنك إذا وقعت أسيراً في يدهم لا تفديك حكومتك ولو بدراهم قليلة ».



ودارت دورة الأسبوع ، فأذا غوردون قتيل ، و إذا فوزى أسير ذليل ، لا يعرف طريق النجاة ، ولا يلمح في الأفق بادرة من بوادر الأمل.

وقد حدث فى سير الحوادث أضخم ما يمكن أن يحل بهذه الدولة الجديدة، وهو موت المهدى بعد ستة أيام من اصابته بحمى التيفوس، وكان ذلك فى يوم الاثنين التاسع من شهر رمضان سنة ١٣٠٢. وهكذا لم يعش المهدى بعد فتح الخرطوم أكثر من أربعة أشهر، وقد انهار بموته كل أمل فى تنظيم هذه

« المهدى »

الثورة ، أو تحويلها إلى حكم صالح مثمر .

وتولى من بعده خليفته عبد الله التعايشي ، بوصية منه . والخليفة الجديد من قبيلة البقارة ، وقد تولى زعامة هذه القبيلة بعد أن اشتهر ، واستطار ذكره . وقد ذكر أن صيد الأفيال من شارات الشهرة والمجد لافراد هذه القبيلة ، وأن من ظفر منهم بفيل ، أسماه قومه « الثور » لشجاعته و بسالته ، ومنطقة هذه القبيلة — وهي دارفور — غنية بالافيال غناء المناطق الاخرى بها .

ولم يكن الخليفة الجديد متعلما ، ولا كانت له صفات الكياسة التي اتصف بها سلفه المهدى . إلا أنه وصف بكثير من المظالم الغاشمة ، والأمر بأوامر غريبة تعسفية ، كانت السبب في خراب كثير من مناطق السودان وهجرة أهلها منها . ويظهر أن في نسبة هذه المظالم له بعض المبالغة . فلا شك أن المهدى لمح فيه صفات طيبة من الشجاعة والتفاني في الدعوة حتى جعله خليفته ، من دون أهل قرابته ، والمقدمين من كبار قواده ،



كيف يصطادون الفيل في السودان

أمثال النجومی والحلو وشریف وغیرهم . وشریف وغیرهم . ولو ان التعایشی کان بکل هذا النقص الذی وصف به ، لما استمر حکمها ثنی عشر عاما حتی أزالته عنه عنه

جيوش كتشنر ، ولما عرف كيف يخضع القبائل الكثيرة المتعددة المصالح والزعامات المتنافرة . والحقيقة الله تمكن من أن يضرب بعضها بالبعض الآخر ، و يبيد منها ما لا يسلس قياده . كما غير تغييرا أساسيا في طبقة الزعماء التي تركها المهدى بما انتقص من نفوذها وحد من تأثيرها على العامة . .

وعلى كل حال ، فان ما يعنينا من أمر الخليفة الجديد في هذا الكتاب ، هو موقفه من « بقايا » المصريين ، التي ظلت تحت حكمه . .

وفتح حوانيت الأطعمة . وهم فى كل آن عرضة للاضطهاد ، وفى كل يوم يقع بعضهم فى الحال .
آلمهدى بقوله « إن المصريين أخذوا فى السعى للارتزاق بالمهن الدنيئة ، مثل صناعة الخبز ،
وفتح حوانيت الأطعمة . وهم فى كل آن عرضة للاضطهاد ، وفى كل يوم يقع بعضهم فى
تهمة إخفاء المال ، فيعاد تعذيب الواحد منهم بما يقشعر منه البدن .

« وكنت أقيم في كوخ في أم درمان بجوار منزل يوسف منصور (قائد المدفعية)، و بعد وفاة المهدى ، كانت لى زوجة على وشك الوضع ، كنت تزوجتها قبل سقوط المدينة ، وهي بنت أحد الضباط المصريين العظام ، فانتقلت إلى الجرطوم للحصول على قابلة مصرية بها ، وما كادت تمضى على أيام حتى نمى إلى التعايشي أنني ذهبت إلى الخرطوم لتوحيد كلة المصريين ، والقيام بعمل مضاد للمهدية . فما شعرنا في احدى الليالي

إلا بالنداء بأن كل ذكر من الذين خرجوا من خندق الخرطوم ، يهدر دمه اذا بات في المدينة ، بل يجب أن يكون في البقعة التي عند نقطة ملتقى النهرين الأبيض والأزرق . « و ينها كان الرجال يودعون أطفالهم ونساءهم للخروج إلى محل الاجتماع ، إذ عاد النداء بوجوب خروج النساء والأطفال الى ذلك المكان أيضا، فخرجنا بنسائنا وأطفالنا ونحن في حالة لا أقدر على وصفها ، و بعد وصولنا إلى تلك البقعة جاءنا دراويش من أم درمان ، أخبرونا بأن المراد من الاجتماع قتل ابراهيم فوزى ، و بيع بقية المصريين أرقاء . فقضينا تلك الليلة ، وفراشنا الأرض وغطاؤنا السماء . فكنت لا تسمع غير صياح الأطفال وعويل النساء .

« وفي اليوم التالى مكثنا إلى قرب منتصف النهار حتى جاءنا التعايشي ممتطيا حماراً يحيط به نحو الف حارس ، وأمامهم أشخاص ينفخون في أبواق من العاج بصوت مزعج متقطع . ولما دنا التعايشي من موقفنا أمرنا بالوقوف مصطفين رافعين أصواتنا بالتهليل ثم استدعاني من وسط الصفوف ، ومعى بضعة أشخاص من أعيان الخرطوم . ولما مثلنا بين يديه قال :

« — أيها الاتراك أهالى الخرطوم ، وفضلة سيف المهدى عليه السلام!! انكم أضلتم النياس وغررتموهم بدنياكم ، فلماذا أيها المنيافقون أقمتم في الخرطوم ، ولم ترحلوا إلى أم درمان . فهل أنتم لا تزالون مكذبين للمهدى أو ما هو السبب ؟ . فأجبته (أى ابراهيم باشا فوزى) قائلا :

- يا سيدنا الخليفة . نحن نعوذ بالله من أن. نكون مصرين على تكذيب المهدى ، ونحن نعترف أمامك باننا مؤمنون بالمهدى وخلفائه ، والذى منعنا من الاقامة بام درمان هو عدم قدرتنا على تشييد الاكواخ فيها ، وتمكننا من الاقامة في خرائب الخرطوم بغير مشقة . فاجاب التعايشي في غضب :

- أنت منافق ولا أرى غير ضرب عنقك! فقلت:

- ياسيدى الخليفة . أنت تعلم الغيب وما تخفيه الصدور ، وان الخضر عليه السلام وزيرك ومشيرك . وقد قال فيك المهدى عليه السلام انك أوتيت الحكمة وفصل الخطاب . فأطرق بوجهه إلى الأرض ، وقد سره هذا الاطراء ثم رفع رأسه وقال :

- يا ابراهيم فوزى ، لقد تحققت براءتك مما نسب اليك . وقد عفوت عنك ، وعن مجيع أهالى الخرطوم . ولكن لابد من مغادرتكم الخرطوم و إقامتكم بأم درمان لأن الخرطوم دار كفر ، والمهدى عليه السلام قال : لا تسكنوا في مساكن الكفار ، ولا تلبسوا ملابسهم ، ولا تتزيوا بأزيائهم .

فقلت له:

یا سیدنا الخلیفة ، نحن لا نملك أجرة اجتیاز النیل . فأمر باجازتنا مجانا . .
 فاجتزنا النهر ، وأقمنا بام درمان ، نقاسی من صنوف الذل ألواناً . . »

...

وتتجلى قسوة الحياة على هؤلاء البؤساء ، في استعراض أواع الحرف والأعمال التي كان يؤديها ابراهيم باشا فوزى لكى يجد ثمن ما يقتات به هو وأسرته .

قال إن أحد معارفه من أهالى السودان زاره ذات يوم ، وأعطاه خمسين ريالا ، وأعطى جاراً له من المصريين — على خير الدين — عشرة ريالات ، فاتفق الاثنان على أن ينشآ قهوة على شاطى ، النيل ، أقاماها من البوص والخشب ، وتكلفا عشرين ريالا حتى استقام لها حانوت . . وما أن أعدا العدة للعمل ، حتى جاءهما محتسب الشاطى ، (الموردة) وأمرها بهدم ما بنياه فوراً ، ولم تجد ضراعتهما غير سيل من الشتائم، ثم ما لبث الجند أن هدموا الحانوت ونهبوا كل شى وفيه حتى البوص .

وقررا أن يعاودا التجربة بما تبقى لهما من المال فى مكان بعيد عن نفوذ هــذا المحتسب، وقد أفلحا فى اقامة حانوت، وأخذ الدراويش يترددون بكثرة، ويطلبون القهوة ، فاذا طولبوا بالثمن ، ضربوا صاحبى القهوة قائلين : أنتم ما زلتم كفاراً لا تعطون شيئاً من أجل الله !! وأخفق هذا المشروع .

فعاود فو زى باشا التفكير، وساقه هو وصاحبه إلى الاتجار في البطيح، واشتريا فعلا كمية من البطاطيخ من قرية مجاورة، ولما أنزلاها إلى البر، من موكب التعايشي، فنهب جنده البطيخ، وحطموا ما تبقى، فضاع رأس المال، وتراكت الديون وحزن ابراهيم فوزى وصاحبه حزناً عظيا، وقرر أن يذهب إلى التعايشي يشكو له جور جنده. فلما لقيه، وعرض عليه أمره قال له الخليفة:

- ما ذا قلت لما أخذ الأنصار بطاطيخك ؟ فأجاب:

قلت فى شأن الله ، و فى حب سيدنا الخليفة . فتبسم التعايشى وقال :

أهكذا قلت مع أن رأس المال دين ؟ .

فأكد ابراهيم فو زى أن هذا ما حدث . و بعد ار بعة أيام أرسل له التعايشي . ٤ ريالا من النوع « المقبول » وهي تعادل مئتي قرش .

و بحث الرجلان عن حرفة جديدة ، فاهتديا إلى فكرة طيبة ، وهي أن يذهبا إلى سوق الماشية ، ويكتبا عقوداً بين البائع والمشترى ، تتضمن أوصاف البهائم المشتراة. وكان عقد الرأس من الماعز أو الضأن قرشاً . وعقد البقرة قرشان ، وكذا الابل . وما أن أقبل الظهر حتى كان إيرادها ٤٠ قرشاً ، وقد فرحا بهذا العمل المربح فرحا جزيلا ، ولكن مالبثا أن داهمهما جند ، أوسعوها ضربا بالسياط ، وأخذوا منهما القروش كلها وساقوها إلى المسجد للصلاة . . فلما تضرعا في استرداد شيء ، رد لهما خمسة قروش ، مع الأمر بعدم العودة إلى هذا العمل لأنه مر بح ، ولا يجوز للمصريين الكفار أن يحصلوا على أكثر من ثمن الخبز بغير ادام .

هذا هو نوع الحياة التي كان يحياها أكبر المصريين شأنًا ، وتستطيع أن تقيس عليها درجات البؤس التي انحدر إليها بقية المصريين . ولم يبق أمام ابراهيم فوزى إلا أن يطوف بياب التعايشي عسى أن يعينه ببعض الله على إعالة أسرته . فلازم المسجد ، ولكنه سمع ذات ليلة الحديث يدور حول مسيح دجال يوشك أن يظهر ، ووصف الخليفة هذا المسيح بأنه أبيض اللون ، قصير القامة ، ضخم الجثة ، مستدير الوجه .. وزاد أحد الحضور انه سيكون مصريا !! ولاحظ ابراهيم فوزى ان هذه الأوصاف تنطبق عليه ، وهمس أحد الحضور في أذنه مداعبا ، بأنه قد يكون هذا الدجال . فداخل فوزى وجل شديد ، من أن تكون هذه الفرية حيلة جديدة ابتكرها الخليفة لكي يوقع به ، فانسحب بسكون من الحلقة وجلس بعيدا حتى لا تقع عليه عين أحد . ولكنه ما لبث أن سمع مناديا يناديه من حلقة الخليفة ، فجن من من الذعر أو كاد ، وسار في خطا متخاذلة ، حتى اقترب من المجلس ، فاذا بالتعايشي يهم من وسط الجمع ، ويقف ، ويسك ابراهيم فوزى من يده ، ويسير معه خطوات إلى الباب ، فتهامس كل من في المجلس ؛ لقد نزل الوحي على خليفة مهدى الله بأن هذا هو المسيح الدجال !!

ولما وصل التعايشي بابراهيم فوزي إلى الباب قال له: انى أريد أن أزوجك من امرأة مؤدبة متدينة حسنة الخلق، وهي احدى نسائي . فأجاب فوزى :

یا سیدی اننی متزوج . فقال الخلیفة :

أليست لك زوجة واحدة ؟ فرد فوزى :

بلي! فقال له الخليفة:

- وما المانع من أن يكون لك ثلاث زوجات أو أربع ؟ فأجاب :

لا مانع یا سیدی سوی أننی رجل فقیر مدقع . ولیس لی کسب یعاوننی علی
 القیام بواجبات زوجتین . فأجاب المهدی :

لا تلتفت إلى هذا ، لأن الله متكفل بأرزاق العباد .

ولم يكن بد من أن يرضخ الأسير لهذا العبء الجديد . وبعد أيام كانت الزوجة

الجديدة في منزله ، وقد تملكه اقتناع شديد بأن هذه السيدة ، لم تكن إلا عينا للخليفة عليه ، وكان يخفي في يبته بعض التبغ فأسرع ونقله حتى لا تشى به الزوجة المفروضة عليه ، فيحكم عليه بأشد العقوبات لارتكاب هذا المنكر الذي حرم في السودان كحرمة الخمر .

وفى ذات يوم جلس فوزى باشا مع هذه الزوجة يتناولان الطعام ، وكان من خبز الذرة ، وادامه من ورق اللوبياء . فرأى الدموع تتساقط من عينيها ، فسألها عما يبكيها ، فأشارت إلى هذا الطعام متأففة فقال لها مندهشا :

- هذا طعام أنصار المهدى .. فردت وهي تنتحب:

- لعن الله المهدى وخليفته . لقد هتكا عرضى ، وقتلا أهلى ، وسلبا نعمتى . . وعاودت بكاءها بصوت يفتت الكبد . فسألها فوزى باشا عن أهلها ، فذكرت له اسم أبيها ، وكان من قوادالترك فى الخرطوم، وله ابن كان يشغل منصبا ساميا فى خط الاستواء . ولم تكن هذه السيدة تعلم عن أهلها شيئا ، بعد أن سبيت ، وضمت إلى حريم الخليفة . فأرسل فوزى باشا ، واستدعى أهلها ، وكانوا بالقرب من كوخه . وكان لقاء ، وكان بكاء ، وكانت فرحة الأحباء بالأحباء ..

وقد أنسى هول المصائب هؤلاء المصابين في بيت فوزى باشا، بأن في البيت روجتين، وإن الغيرة من طبائع النفوس. فقد أغفلت الزوجتان، القديمة والحديثة كل شيء إلا أن تعاونا زوجهما المنكوب في احتمال أعبائه، وكانتا تقضيان النهار، وشطرا من الليل في خياطة الملابس للدراويش بأجر طفيف، ولكنه كان يكفي لكي لا يموت الجميع جوعا.

ولم ينس الله هؤلاء الأسرى المساكين، فقد كان الأهل والأصدقاء في مصر، يهر بون لهم النقود، و يضعون لبعضهم خططا للهرب إلى الشمال. وكان من الذين عنوا بفوزى باشا صديقه محمد ماهر باشا محافظ القاهرة ومحافظ أسوان أثناء هـذه الحوادث،

الذى أرسل مع أحد التجار اربعين جنيها انجليزيا إلى أسير الخليفة ، كما قدم له هـذا التاجر هدية من السكر والصابون والبن والملابس ، وكانت هـذه المنحة كأنها لفتة من السهاء ، تفتحت فيها ينابيع السعادة والرزق . . اربعون جنيها . . ملابس . سكر . . بن، هذا عظيم . . هذا شيء أكثر بكثير مماكان يحلم به المعذب المسكين في محنته .

وكان فوزى باشا يتميم بجوار يوسف منصوركما قلنا ، وكان يوسف هذا عينا عليه ومكلفا بحراسته ومراقبته . فقرر فوزى باشا أن يبنى لنفسه منزلا جديداً فى حى المسلمانيين ،كلفه نحو مئة ريال ، وانتقل إليه . ولكن ما لبث يوسف منصور أن أنبأ الخليفة بأنه غير مسؤول عن فوزى إذا فر بعد أن أقام بعيداً عنه ، فصدر الأمر بعودته فوراً ، فباع المسكين منزله الجديد وخسر فيه ٧٥ ريالا!!

...

ولم يكن الهرب بعيداً عن ذهن ابراهيم باشا فوزى ، ولا عن ذهن أصدقائه − لا حكومته − وحدثت محاولة من هـذا النوع ، كانت غاية فى الخطر . فقد رتبوا له فى مصر اعرابيين ، يسلكان به طريق الشمال حتى الحدود ، ووصله ١٠٠ جنيه من مئتين أرسلت له ، فسدد ديونه من ٢٠ ، وترك لأهله ٥٠ ، وسار بالباقى مع دليله . وكانت الخطة أن يسيرا إلى الجنوب ، حتى إذا أمنا الطلب عادا إلى الشمال على جمال خبئت فى إحدى القرى .

وحزم فوزى باشا أمره ، وسار مع صاحبيه ، فى زورق بالنيل إلى الجنوب ، حتى إذا أويا إلى مكان متفق عليه ، رفضا المسير معه حتى يأتى معها آخر ون من المصريين وعدا بتهريبهم أيضا . وطال الانتظار سبعة أيام ، كاد القلق خلالهايقتل ابراهيم فوزى قتلا وفى نهاية هذا اليوم رآه أحد كتبة يعقوب أخى الخليفة ، فقال له إن التعايشي يقلب كل حجر فى السودان بحثاً عنه . فلم يستطع الهارب صبرا ، وأنذر صاحبيه أن يعودا به إلى النيل ليعود إلى أم درمان ، إن لم يسيرا به إلى الشال فوراً . فآثرا أن يعودا به إلى النيل،

وهناك وجد قاربا ، أسلم نفسه له ، وسار به حتى وقف عند إحدى القرى، ووجد مصريافى القرية ، كان ضابطاً فى الحامية ، فاسعفه بعشرة أرادب من الأذره وضعها على الشاطىء وأقام بجوارها . و بعد قليل أبصر باثنين يقبلان نحوه ، بعد أن أناخا هجينيهما ولما رأياه قال لهما :

أنتما قادمان من البقعة المنورة !؟ . فقال :

 المنورة ! كان فقال نعم . فقال :

 العل خليفة المهدى عليه السلام بخير ؟ فقالا :

 نعم بخير وهو يقرأ عليك السلام .

فوثب واقفا على قدميه وها يقولان:



« فوزى باشا في ملابس الدراويش وقد شد قدماه إلى أثقال من الحديد»

- إن الخليفة يدعوك الحضور عنده . فصاح بهما فوزى :

- ولماذا لم تخبرانى بذلك قبل التحية . إن أوامر الخليفة واجبة النفاذ فى الحال . وسألاه عن عمامته ومنطقته ، فقال ان اللصوص سرقوهما ، ثم لفق لهماسبب وجوده هنا ، وهو أنه كان يجمع من بعض المحسنين حبوبا ، وهو فى انتظار سفينة تعود به إلى الخرطوم . وجاء صاحبه الضابط فأيد قوله ، وخلع عليه عمامة وحزاما ، وأردف أحد الرسولين الباشا و راءه ، وسار وا خبباً إلى أم درمان ، وقد وصلوها بعد ثلاثة أيام . وأناخوا أمام باب التعايشي فصاح به :

أين ذهبت يا إبراهيم فوزى فاجاب :



• فوزى باشا وقد أتفلت قدماه بالفبود وأمامه ابنه ، وبينهما شارل نيوفلد وسودانى يتناولان الطعام ،

— يامولاى إننى شخصت إلى إحدى قرى النيل الأبيض لأنال شيئا من احسان أولى البر ، فجمعت عشرة أرادب من الذرة ، فلم أجد سفينة شراعية تحملنى فاقمت عندها حتى جاءنى رسولاك.

وأيد الرسولان كلامه ، وقصا ماشاهداه . فهدأ الخليفة وقال :

— من الذي أذن لك بالسفر ؟ فانتحل فو زى باشا أكذو بة وهي أنه أخــذ إذنا من مقدم « جاويش » . فقال الخليفة :

- أمثلك يأخذ إذنه من المقدم! ؟ فاجاب:

— كلا ، ولكننى اضطررت لهذا السفر بسبب مالحقنى من الجوع وضيق العيش فامر التعايشي بان يوكل بابراهيم فوزى ، بقارى – وهى قبيلة الخليفة – لكى يلازمه دواما .. وما أن رآه البقارى حتى قال له فى دهشة !

— ياولد الريف .. لماذا أنت ضخم هكذا ؟!

فاحنى فو زي باشا رأسه في تذلل ، وقال :

هكذا خاقني الله .. ثم سار البقاري مع فوزى باشا إلى منزله ليتناول معه

الطعام . وظل يلازمه بهذه الصورة ، أر بع سنين كاملة . لم ينقذه منه إلا . . إلا حادث اعقبه السجن — سجن فوزى لا البقارى —

وقد احتفل التعايشي بالعثور على ابراهيم باشا فوزى احتفالا ضخما ، وظلت الطبول تدق والأبواق تنفخ ثلاث ساعات كاملة .

ومنذ ذلك الوقت أصبح من واجبات فوزى باشا أن يطعم حارسه وأن يداريه بالمال حتى لا يختلق عليه الأكاذيب فينكل به الخليفة . وكان عليه أيضا أن يخدم هذا البقارى . . أن يحمل له سلاحه إذا سار ، وأن يكون وراءه دائما ، تعظيا لحارسه واكباراً!!

وازداد الحارس حارساً آخر ، فاصبحا اثنين وخاطباه بقولها :

- ياولد الريف، إعلم أنك كافر وقد أسلمك الخليفة الينا لنعلمك الصلاة والصوم. وهكذا لم يستطع فو زى باشا التخلف عن الصلاة بالمسجد، وكان يبته يبعد عن المسجد أربعة أميال. فكان يخرج قبل صلاة الفجر بساعتين، ويظل فى المسجد يتابع الصلوات فى أوقاتها، بحيث لم يجد وقتاً للراحة، أو الاختلاف إلى منزله فى أثناء النهار لبعده عن المسجد.

والحاجة تفتق الحيلة. فقد اتفق مع الحارسين على أن يرشوها بريالين في كل مرة يتخلف فيها عن الصلاة في المسجد، وهذا زيادة على وجبات الطعام معه في يبته، وزيادة على قبوله الذهاب إلى حيها مرة كل أسبوع ليكتب نحو مئة خطاب أو أكثر للبقارة، ويقرأ لهم ما يرد من رسائل. وكان أهل هذه القبيلة واثقين من أن الخليفة أنعم عليهم بهذا « العبد » الأبيض لكي بخدمهم.

وكان نساء البقارة يصنعون آنية من سعف الدوم ، محكمة الصنع إلى درجة أن الماء لا يقطر منها ، وكانت تتخذ للشرب . وقد ألزم الحارسان أسيرهما أن يبيع لهما كل أسبوع بعض هذه الآنية و إذا أخفق في إيجاد مشترين فتنسب له تهمة الكفر فو راً ، و يهدد بتبليغ الخليفة، فيعود إلى معارفه يستجديهم ثمن هذا الخوص ، وعند ما يعود به يقول له حارساه .. الآن أسلمت !!

وقد أبهظت ضريبة الصلاة عاتق فو زى باشا ، فظل يتعلل و يتذلل ، والضريبة تنخفض إلى أن وصلت بعد عدة أشهر إلى قرشين عن كل فرض .

وظل فو زى باشا فى بلاء من حارسيه أر بعة أعوام ، وفى ذات يوم أذن المؤذن فى المصريين من الرجال ، أن يجتمعوا فى صعيد واحد .. وفزع « أولاد الريف » من هذا النذير ، فقد كانت لهم عهود بامثاله ليس فيها مايسر ، وليس فيها إلا كل شؤم وشر .

فلما كان موعد اللقاء ، أقبل التعايشي ، فهلل المصريون لمقدمه . وكانت عدتهم فى ذلك الوقت نحو خمسة آلاف رجل . وكان فوزى باشا منزويا فى آخر الصفوف ، فناداه الخليفة ، و بعد حديث ، فيه أنواع الملق التي أجادها ، أمر الخليفة ، فنثرت على الأرض أر بعة أكياس من التمر ، وأمر المصريين باستطعامها فاقبلوا عليها ، وحمل فوزى باشا جزءاً منه وقال للتعايشي أنه يتبرك بتمرخليفة المهدى ، ويريد إهداءه إلى أهل يبته ، فسر منه الخليفة ..

ولم يكن هذا الاجتماع يحمل مفاجأة سيئة ، بل على العكس، أمر الخليفة فأحضرت راية سلمت لفوزى باشا وعين أميرا (رئيسا أو قائدا) لجند مصر النظاميين الذين دخلوا في طاعة المهدى ، وعين آخرون من المصريين أمهاء على طوائف أخرى .

وقد فرح فوزى باشا بهذا « المنصب » الجديد ، لأنه أحله من حراسة البقاريين . فقد رفعا أمره إلى الخليفة أنه لا يلازمهما في الصلاة ، فاستدعاه وسأله ، فقال ان تعيينه أميرا ، دلالة على رضاء الخليفة عن تدينه ، وانه يستطيع الآن أن ينتزع هو الكفر من قلوب الناس ، فأجازه ، ورفع عنه هذه الحراسة المقيدة التي أرهقته وأعنتته ماديا ونفسيا لعدة سنين .

وكان أتباع المهدى بالجلة يحتقرون المصريين ، و يشكون فى نواياهم وفى كل حركة

تصدر منهم .. حدث ذات مرة ، أن جاويشا مصريا كان يبيع « الترمس » وينادى عليه بقوله : « تفرج » . فأمسكه حاكم السوق ، وقال انك بهذا تدعو الله أن يعود حكم الترك مرة أخرى ، وتزول المهدية من السودان . ثم أمر بجلده مئة جلدة . فلما اشتد وقع السياط على جسد الجاويش أخذ يصيح « لا تفرج .. لا تفرج » . وترك الرجل هذا النداء واستبدله بآخر هو « خليها على الله » ، فجلد مرة أخرى بنفس التهمة ، فعدل عن كل نداء من هذا النوع ، ولعله اكتفى بقوله « ترمس!! »

وحدث مرة أن إمام أحد المساجد في احدى القرى ، دعا الله في خطبة الجمعة قائلا: اللهم حول حالنا إلى أحسن حال . ولما بلغ الخليفة هذا الدعاء أمر بعزل الرجل وجلده ، فلما سألهم ماذا كان يمكن أن يقول ؟ . . أجيب : \_ « اللهم أدم علينا هذا الحال !! »

ومع مضى الزمن تسلل بعض المصريين إلى الوظائف الكتابية في بيت المال ، والفنية في مصنع للبارود ، وذلك لندرة عدد المتعلمين والفنيين في معسكر المهدية ، إلا أن عددا كبيرا من الذين نجوا من أصحاب المراكز السامية ، والملكانة الاجتماعية المرموقة كانوا يبيعون الخبز و يتجرون في السلع التافهة ، وما أكثر ماكان يصادفهم ما صادف فوزى باشا حين اتجر في البطيخ .

وقد أصدر الخليفة أمرا بأن كل مصرى يوجد عند نقطة معينة في الشمال (خور شنبات) يهدر دمه و يقتل فورا ، حذرا من الهرب .. ومع هذا كان بعضهم يفر ، ومنهم من مات في الطريق ، أو رد إلى الأسر فالقتل .

وظل حال فوزي باشا ومن معه على هذا المنوال إلى أن هرب سلاطين ..

● وسلاطين بمسوى من أسرة كبيرة كان يعمل أفرادها في بلاط الامبراطور ، وقد شغف بالرحلة والمغامرة ، حتى اختارته الحكومة المصرية \_ بناء على توصية غوردون \_ مديرا لدار فور عام ١٨٨٤ . فلما ضيقت عليه الحركة المهدية الخناق استسلم بعد أن فقد كل أمل في ابقاء منطقته على ولائها للحكومة ، وقبيل تسليمه تظاهر باعتناق الاسلام وأسمى

نفسه «عبد القادر صلاح الدين »، وظل في أسر المهدي ، ثم التعايشي إلى سنة ١٨٩٥. وقد هيأت له القنصلية النمسوية كل أسباب الفرار ، كما أحكم إعداد خطتها قلم المخابرات البريطاني الذي كان يرأسه اذ ذاك السر ونجت . وقد تمكن من الفرار إلى الحدود المصرية في ذلك الوقت . . وصحبت اقامت وفراره الكثير من الحوادث الطريفة الشائقة ، أوردها في كتابه «السيف والنار» ، الذي ترجمه السر ونجت إلى الانجليزية ، واستفاد منه ، ومن

معلوماته في حملة كتشنر للقضاء على حكم التعايشي.

وما يعنينا من قصة سلاطين أنه عند ما هرب، حدث في أم درمان قلق كبير جداً، واضطرب التعايشي اضطرابا عظيما لفراره، وأوقع بعدد كبير من الناس الذين اشتركوا في تهريبه، أو ظن أنه كانت لهم صلة في فراره. وقد ترك سلاطين رسالة (۱) للتعايشي قال له فيها بعد أن أهال عليه ألوانا من المدائح، إنه بعد أن أقام بباب الخليفة عشرسنين استمتع خلالها بعطفه وكرمه، اجتذبه حبه لأهله و وطنه، فسافر ليراهم. ولكنه وهو يرحل، يعرب عن شدة تمسكه بالدين الحق. ويذكر أنه لن يخون الخبز والملح حتى يدركه الموت، ثم يقول انه أخطأ إذ لم يستأذن قبل رحيله. ولكنه يطلب العفو والسماح ويعود فيؤكد وفاءه، للخليفة وللاسلام و يطلب بركاته المهدية.

وقد وجدت هذه الرسالة فى أم درمان بعد سقوطها ، وكان للعثور عليها دوى كبير ، ولكن يظهر أن سلاطين اتخذ من كتابتها خط رجعة له ، فيما إذا قبض عليه ، وأعيد الى الخليفة مرة أخرى

و يذكر « نيوفلد » الذي أورد نبأ هذه الرسالة ، أن الخليفة بعد أن يئس من اعادة سلاطين ، أمر بأن تقرأ هـذه الرسالة في المسجد ، وفي نواحي أم درمان ، وكان قصــد

<sup>(</sup>١) لم يورد سلاطين هذه الرسالة في كتابه ، ولكن الذي ذكر نبأها ، هو شارل نيوفلد ، في كتابه « سجين الخليفة » . والمؤلف الماني من المشتغلين بالتجارة أغراه ريش السودان وعاجه وصمغه بمحاولة الوصول إلى في أيام حكم الخليفة فقبض عليه ، وكاد يشنق ، ولكن تظاهره باعتناق الاسلام أنجاه .

التعايشي من اذاعة محتوياتها أن يطمئن أنصاره على أن فرار سلاطين لن يحمل في اعقابه أي شر . كما إنه أراد أن يفهم الأسرى المسيحيين أن صاحبهم الذي فر لن يفيدهم شيئا ، فما يزال على وفائه لآسريه ، وتمسكه بالأسلام !

والحقيقة أن موقف المسيحيين المتظاهرين بالاسلام كان حرجا ، فقد حسبوا أن فرار سلاطين سيخلف و راءه أسوأ الظنون بالنسبة لهم . إلا أن حادثاً عارضاً كان قد وقع فى مطلع هذا العام ، وقاهم إلى حين . . وهذا الحادث هو أن أحد أنصار الخليفة ( يوسف منصور ) اقترح أن « يتطهر » المسيحيون وهم الذين يسمون « المسلمانيون » وقد قبل معظمهم اجراء عملية التطهير، على أساليب الجراحه الخشنة التي بقيت فى ام درمان ولكن اجراء هذه العملية لهم ، كان سبباً نفسياً من أسباب الاقلال من الشك فيهم . فلما حدثت محنة فرار سلاطين ، حماهم ما أحدث فى أجسامهم قبل شهور من رد فعل سريع ولكن عودة الرجال الذين أرسلهم الخليفة فى كل وجه للظفر بسلاطين ، دون أن

ولكن عودة الرجال الذين ارسلهم الخليفة في كل وجه الظفر بسلاطين ، دون ان يعثروا على خبره ، أشعل نيران الغضب مرة أخرى في صدر سيد السودان ، فجمع قضاته ، وأخذ يشاورهم ، فقال له أحدهم انه لا أمان لمن كان وجهه أبيض ، خصوصا اذا كان ذا وظيفة في الحكومة . وتطوع آخر فذكر أن سلاطين كان صديقا لا براهيم فوزى ، وكانا يشربان الخر ، ويدخنان التبغ معا ولا بد انه علم بفرار صاحبه قبل حدوثه . وقال ثالث انه اذا كان سلاطين قد هرب ، فلا بد أن فوزى سيهرب ، لأنه أرفع مكانة من سلاطين في الحكومة اذ يحمل لقب باشا ، في حين أن سلاطين لم يحمل غير لقب بك.

ولم يطق التعايشي صبرا ، فأرسل من أحضر ابراهيم فوزى وأخذ يستجو به عن سلاطين ، وفوزى يتظاهر بالدهشة البالغة وهو يسمع قصة فراره ، وحاول أن يكرر القاء الأنشودة المعتادة التي كان يطنيء بها غضب الخليفة ، فقال :

- يا خليفة المهدى عليه السلام . ان سلاطين نصراني ، ارتد عن الاسلام ، وعاد إلى دين النصرانية ، وقد أبعده الله عن التمتع بمشاهدة أنوار خليفة المهدى عليه السلام

فى الدنيا والآخرة . ومع ذلك ، فانه لحق بمصر التى ينوى مولانا الزحف عليها فى هذا العام ، ولا بد من وقوعه فى قبضة المهدية ، ويذوق جزاء خيانته وفراره .

ولكن لم تجد هذه التعويذة في الاقلال من شكوى الخليفة وهواجسه ، وأمر به ، فسيق إلى السجن ، وكان السجن يسمى الساير ، على اسم سجانه .

ووصف فوزى باشا ما حل به فى طريقه إلى السجن قال: « اجتذبنى أربعة من الحراس إلى خارج الباب، وهناك اجتمع نحو خمسين منهم ، فأخذوا يضر بوننى حتى سال الدم من أنفى وجسمى ، ثم نزعوا عمامتى ، وشدوا بها وثاقى ، وساروا بى إلى السجن والسياط تمزق جسمى ، فلم أقدر أن أمشى إلا بعض خطوات ، ثم سقطت على وجهى ، وقد أغمى على ، فأمسكونى ، وأسندنى بعضهم ، والبعض الآخر أخذ يضر بنى بالسياط حتى بلغت باب السجن . فتلقانى حراسه بالضرب بالسياط أيضا ، ووضعوا فى رجلى ستة قيود يربو وزنها على أر بعين رطلا ، ووضعوا فى رقبتى جنزيرا كبيرا من الحديد، وأمسك الحراس عن ضربى بالسياط . فالتفت إليهم ، وقلت أسقونى ماء . فكان جوابهم اعادة الضرب وهم يقولون : مثلك لا يستحق شر بة ماء ، يا عدو خليفة المهدى عليه السلام . الضرب وهم يقولون : مثلك لا يستحق شر بة ماء ، يا عدو خليفة المهدى عليه السلام .

و بعد أن قضى فوزى باشا ليلة فى السجن ، جاءه فى اليوم التالى قاضيان من قبل التعايشي يقولان له إن الخليفة رأى وجوب قتلك لأنك تعمل ما يخالف منشورات المهدى عليه السلام . فقال لهما السجين : ان خليفة المهدى أوتى الحكمة وفصل الخطاب ، وان المهدى عليه السلام أخبر بأنه من أهل الكشف ، فاذا كان هذا القول من عندياته فهو صادق ، و إلا فان أعداءه قبل زمن المهدية يريدون الوشاية والتنكيل به . وعلى كل حال فهو لا يطلب فى دنياه وآخرته غير رضاء الخليفة ، فاذا عزم على قتله فهو راض ، واذا استحياه فهو راض!!

وذهب القاضيان بهذا الجواب ، وعادا يقولان إن خليفة المهدى عفا عنه ، واكتفى بالسجن المؤ بد بدلا مَن القتل !!

وما لبث آخر ون أن لحقوا بفورى باشا في سجنه منهم شارل نيوفلد الالماني . وفي مرة أمر كبير السجانين أن يربط الرجلان معاً في حديد واحد . وتصادف أن أصيب فوزى بحمى، وأصيب صاحبه الألماني بدوسنطار يا شديدة ، كانت تدفعه إلى قضاء حاجته كل بضع دقائق ، ولكنه لم يكن يستطيع استصحاب فوزى معه لأن الحي كانت قد سلبت قوته . فاقام الاثنان خمسة أيام يتعذبان عذابا لم يره أحد ، حتى مرت بهما إحدى زوجات « الساير » ، وهي مصرية ، و رأت مافيه مواطنها المصرى من كرب عظيم ، فراحت تتشفع لزوجها الذي أمر باطلاقهما من القيد المشترك ، وخص كل منهما بقيده .

وكان عدد حراس السجن نحو مئة . ولم تكن لهم مرتبات، من خزينة يبت المال، اكتفاء بما يفرضونه على المسجونين من ضرائب . والويل المسجون الذي لا يوفى ما يطلب منه ، ولا يهدى السجانين في أعيادهم و زواجهم ومولد أبنائهم .. الح . فانه يعرى من ثيابه ، ويوضع في شمس الصيف المحرقة ، وتنهال عليه السياط متواليات بغير عدد .

وقد فرض على ابراهيم فوزى أن يدفع ريالا كل يوم فى سجنه ، نظير تركه وراء أحد الأبواب لكى يستنشق الهواء من شقوقها . ولم يكن يملك مالا ، ولكن كان يتولى عنه هذه الضريبة تاجر يونانى كانت له بفوزى باشا صلات قديمة أيام أن كان حاكما لمديرية خط الاستواء . وظلت هذه الضريبة تدفع حتى سقطت أم درمان فى يد العساكر المصرية بعد خمس سنين طويلة .

وحدثت للسجين مفاجأة سيئة ، فقد نمى إلى السجانين ، أن ابراهيم باشا فوزى ، قريب الخديوى عباس ، فلما أنكر هذه القرابة ، ساقوه ضربا بالسياط إلى كبير السجانين ، وذكروا له إنه قال عن التعايشي « خليفتكم » ، ولم يقل خليفة المهدى . فلج المسكين في الانكار ، عسى أن يغاث من عذاب الجلد ، واستشهد بشارل نيوفلد

فاحضروا شارل وهم يوسعونه في الطريق ضرباً ، ولما أيد شهادة فو زى أمر كبير السجانين بأن يجلد الألماني خمسين جلدة ، وأن تضاعف قيوده ، لأنه لم يحسن الشهادة . أما فو زى باشا ، فقد صنع به هذا الصنيع، و زج به في غرفة الاعدام، حتى يستصدر صاحب السجن أمراً بالتنفيذ . و بعد شفاعة ، وضراعة ، قبل أن يتقاضى عشرين ريالا على أن يسكت عن ابلاغ الخليفة ...

ولم يكن فوزى باشا يملك دانقا واحداً ، ولكنه كان يملك عبداً اسمه « لدوم » إذا باعه لا يتقاضى من ثمنه هذا المبلغ . كما أنه أصر على عدم بيعه ، وآثر الاعدام ، لأن « لدوم » كان يطوف كل يوم بيوت المحسنين من معارف فوزى باشا ، يجمع منهم هباتهم لكى تقتات أسرة السجين . وفي آخر الأمر رثا لحاله اثنان من أغنياء بر برسجنا على أثر فرار سلاطين ، وقاما بدفع هذا المبلغ ، و بذا نجا من موت محقق .

وكان لا براهيم باشا فوزى ابن اسمه محمد ، وقد اقترن ميلاده بشبهة المؤامرة التى التصقت بأبيه في الأيام الأولى لسقوط الخرطوم . وقد شب هذا الغلام، وكان في السابعة لما سجن أبوه .. ومضت شهور السجن حتى أصبحت أعواما ، فلما زادت على ثلاث سنين ، أوعز فوزى باشا لابنه محمد ، وكان قد جاوز العاشرة ، أن يذهب إلى الخليفة يستعطفه لاطلاق سراح أبيه .

وكانت هذه الشفاعة شراً على الجميع . فقد قال الخليفة : هل يلد الثعبان إلا ثعبانا ، ثم أمر به فوضعت القيود في قدميه ، ثم أمر أحد أعوانه بأن يسجن الغلام عنده ، وان يوكل اليه خدمة الخيل.

وقد جن فو زى باشا لسجن ابنه ، أوكاد . وظل فى هذه الحالة الأليمة حتى أنقذت الجميع جيوش الفتح .

## الفرج

لم يكن اعداد الحملة المصرية الانجليزية لاستعادة السودان متفقاً تماماً مع خطة الحكومة البريطانية. فقد كان التصميم الأول يقضى بأن تفتح السودان من الجنوب قوات من الأمبراطورية ، تفتطع أجزاءه من الدولة المهدية تباعاً .. إلا أن عاملين حملا على أن يكون الفتح من مصر ، وهما تقدم الفرنسيين في منطقة بحر الغزال ، والرغبة في مساعدة القوات الايطالية، التي هزمها الأحباش هزيمة منكرة في عدوة، على الانسحاب دون أن يضايقها الدراويش .

وقد أعدت هذه الحملة حسب ما تقضى به القواعد العسكرية الدقيقة ، إذ نظر إلى مواصلاتها ، وتقرر أن يكون وراءها خط حديدى يصلها بحلف . . كما أحسن تموينها وإمدادها بالأسلحة والذخائر الكافية . . وأضيفت اليها مجموعة من البواخر النهرية المسلحة كانت ذات أثر قوى جداً في تدمير القوات المعادية . وإذا أضفنا إلى هذا كلهأن الحكومة المهدية في السودان لم تستطع أن تقيم قواعد ثابتة لتموين الأهالي ، مما أدى إلى انتشار المجاعات الذريعة ، التي لم يكف في التخفيف من فتكها الدعوات ، ولا قواءة الرواتب المهدية المقررة . . كل هذا أضعف الحاسة للحركة الانقلابية ، وأكثر من أسباب التذمر ، والرجاء في أن تعود مصر إلى السودان كما كانت بخيرها وعدلها (١) ، و إن كان التذمر ، والرجاء في أن تعود مصر إلى السودان كما كانت بخيرها وعدلها (١) ، و إن كان

<sup>(</sup>۱) عند ما بدأ ابن النجوى زحفه على مصر ، اشتبك مع الحامية المصرية أول حمة عند «أرغين» وفقد نصف جنده هناك ، ثم أفنى بقية الجيش فى معركة « طوشكى » كما ذكرنا . وقد كتب أحد الدراويش الى أهله قبل « أرغين » يقول إنه ذبح فرسه فى ليلة المعركة ، وتعشى من لحمها هوومن معه ، وادخر الباقى لكى يوصله الى حدود ( الكفار ) المصريين ، وهناك سيجد طعاما أوفر . والجندى الذي يضطر الى ذبح فرسه ، لابد أن يكون هو ومن معه فى ضئك شديد .

هذا لم يمنع الخليفة عبد الله ، من أن يعتمد على قبيلة البقارة القوية، ذات الجلد في الحرب، والحماسة في القتال ، وعلى آخرين ما تزال قلوبهم متدفئة بالحرارة الدينية .

ولنبق الآن في الخرطوم ، وفي سجن « الساير » بالذات الذي ضم كبار الأسرى، وعلى رأسهم ابراهيم باشا فو زى ، لنستعرض أنباء الزحف المصرى هناك . فقد كان الحديث يكثر في كل مكان عن « شيطان من حديد » يستعين به الكفار في زحفهم ، ولم يكن هذا الشيطان غير القطار الحديدي الذي تمده الوحدات المصرية ، والذي لم يكن لمعظم السودانيين عهد به .

وفى كل لحظة ، كانت تأتى الأنباء بهزيمة الجيش المصرى ، وانتصار « الأنصار » . ولكن زج فى السجن بعض السودانيين الذين هجروا القوات الزاحفة إلى صفوف الدراويش ، فشك الخليفة فى أنهم جواسيس كتشنر فأمر بهم فسجنوا . . ومن هؤلاء ، عرف المسجونون كل ما حدث . .

تحرك الجيش من عكاشة إلى فركة في طابورين ، أحدها بحذاء النهر وهو مكون من ٧ آلاف جندى والثانى من طريق الصحراء شرق النهر وكان مكوناً من ٤ آلاف جندى . وكانت الأوامر تقضى بالزحف ليلا ، وأن يكون المسير في هدوء تام ، وكل من يشعل سيجارة ، أو ناراً من أى نوع بعدم فوراً .. وقد أثبت المصريون في زحفهم الليلي أنهم على أعلى درجة من درجات النظام ، بازاء هذا الامتحان الدقيق لقوة أعصابهم أثناء رحفهم الليلي (١) . و بعد سير طويل اقترب الفجر ، وأخذ طابور الصحراء مكانه مواجها لمعسكر الدراويش الذي كان يقوده حموده ادريس . وفوجيء جند التعايشي مفاجأة تامة بسيل منهمر من القنابل والرصاص ينصب عليهم انصبابا . و بدأت المعركة ، واستمرت ساعة ونصف، وانتهى القتال بالقضاء على قوة العدو . وفقد المصريون عشرين واستمرت ساعة ونصف، وانتهى القتال بالقضاء على قوة العدو . وفقد المصريون عشرين موده ، وعدد كبير من أعوانه وجنوده قدر بثمانى مئة في نفس الميدان .

<sup>(</sup>١) هذا من كلام « أثريدج» المراسل الحربي الذي كان مرافقاً للحماة . وقد امتدح بسالة المصريين والسودانبين امتداحا كبيرا في جميع مراحل القتال ، وأثني على بسالتهم العسكرية الفريدة .

ومن مفاجآت الحملة ، أن جنديا سودانيا في القوة لمصرية وجد أباه \_ وكان من الدراويش \_ قتيلا في ميدان المعركة ، فلم يبد تأثرا كبيرا، إلا أنه استأذن في غسله ودفنه، فأذن له .

وتابع الجيش المصرى مطاردة الفلول الهار بة ، وأوقع بها خسائر جسيمة رفعت عدد قتلاها إلى ألفين ، منهم أر بعة وأر بعون أميرا وشيخا .

وكانت هذه الهزيمة ضربة قاضية على دفاع الخليفة عن مراكزه الشمالية ، فأخذ ينسحب منها واحدة بعد الأخرى . ولو أن الجيش المصرى لم يواجه قوة يعتــد بها ، إلا أنمرض الكوليرا هاجمه ، و بذلت جهود جبارة لإيقاف سريان العدوى بينالمعسكرات حتى أمكن انهاء الوباء بعد أن تكبد المصريون منه خسائر ليست قليلة .

وعند ما وصلت القوات المصرية النهرية إلى دنقلة واستولت عليها ، أمكن أن يضاف من نهر النيل ٤٥٠ ميلاكانت تحت الحكم المهدى. وكان من بين الذين أسروا في طريق الزحف الأمير حسن ولد النجومي ، أخو عبد الرحمن النجومي الشهير .

وكانت هذه المعلومات وهي تلقي إلى فوزي باشا وأصحابه ، تزلزل كيانهم لهفة وشوقا ، وكما كان وقت خلاصهم يدنو ، كان قلقهم يزداد ، ودق قلوبهم يدوى دوى الطبل بين جنوبهم .

ولم يكن فوزي باشا ومنمعه هم وحدهم الذين استبد بهم القلق ، ولكن معسكر الخليفة أيضا بدأ يروع بهذه الأنباء المخيفة . ولم يكن عبد الله يبالى بسلسلة الهزائم التي حاقت بجنوده على شواطيء البحر الأحمر، وعند الحدود المصرية، بل ربما سرمن بعضها لأنها خلصته من بعض ذوى الرؤوس الصلبة. أما الآن فقدتغير الأمر، وتبدلت الأحوال.

أقبل عثمان دقنة على الخليفة ، فسأله :

ماذا لديك من الأنباء ، وكيف حال الأنصار ؟ فأجاب

- سيدى .. قدت الأنصار إلى الجنة!!

ولقد تعود الخليفة على سماع هذا الرد ، وهو يستمع إلى الهزائم ، فكان يقبله ساكنا ، أما الآن فقد زال السكون ، وقال الخليفة لقائده :

- ولماذا لم تلحق بهم إلى الجنة ؟ فأجاب عثمان :

لم یأذن الله بعد . ولعله سبحانه وتعالیادخرنی لعمل مهم سأقوم به .

وهكذا بدأت أم درمان تحس بالقبضة الثقيلة التي بدأت تطبق على عنقها .
وكانت مهمة السجناء تنحصر في أمرين: أولهما امداد جيش الفتح بأدق المعلومات عن حالة جيش الخليفة ، وعدد بنادقه ، ومواقع طوابيه ، ونوع بنادقه وهكذا . . ولم يكونوا يعدمون وسيلة لهذا ، ولا سيا أن الماجور ونجت ، رئيس الخابرات كان معنيا بأن يرسل لهم الرسل في أزياء مختلفة للوقوف على ما يريد . وأما المهمة الثانية ، وهي هامة جدا ، فكانت تتلخص في اقتاع أمير السجن « ادريس الساير » في أن يحسن معاملتهم ، وأن يبقى على حياتهم . وقد قص فوزى باشا على ادريس ما حدث في أثناء الثورة العرابية ، فقد كان في سجن القاهرة مدير عذب مسجونيه وأذاقهم عذاب الهون، وفي الاسكندرية آخر أحسن معاملتهم وهيأ لهم أسباب الحياة والراحة حتى أقبل جيش وأبقى في مكانه .

ولم يكف أدريس عن تقايب الأمر على وجوهه : هل يبقى مع سـجناله ، وينتظر الفاتحين ، أم يقتلهم ويفر مع التعايشي ويشاطره مصيره ؟.

وأخيراً .. أخيراً تغلب الرأى الأول . وكلا تقدمت الحملة فى زحفها ، كلما ازداد احسانا إلى منعنده حتى انتهى به الأمر إلى أن أودع جنوده من البقارة المتحمسين فى زنزانات الاعدام وغيرها ، ووكل إلى الأسرى حراستهم .. فسبحان مغير الحال!

وأدت اتصالات السجناء بالجيش الزاحف إلى تحديد موقع السجن، فلما اقتر بت السفن المسلحة من مواقعها المعدة لدك الاستحكامات والطوابي ، كانت القنابل تمر فوق



عنرما سقطت الخر

صورة تذكارية فريدة لوحدات الجيش الانجليزي، وقواده، وقد اصطفت وراءهم وحدات الجيش وهدده هي المرة الأولى التي رفع فيها العلم الانجليزي في



طوم فى يركفشر المصرى وهم يرفعون العلمين المصرى والأنجليزى على انقاض سراى الحاكم العام التي قتل فيها غوردون. السودان، وما يزال حتى الآن مرفوعا بجوار العلم المصرى.

السجن ، وتنزل في كل مكان ، وكان كل انفجار حولهم ، يعنى فك حلقة من حلقـات الحديد التي تقيدهم .

أما الخليفة ، فقد ظل يوالى عقد مجالسه الحربية ، و يرسل الرسل والجواسيس يستطلع أنباء كبار أسراه و رأيهم فى أحسن خطة للدفاع ، ويتقصى معلوماتهم عن خطط كتشنرالمحتملة .. وأخيراً قبل الخليفة المعركة ، في سهل مكشوف شمال أم درمان، وقد تجمع حوله نحو مئة الف ربطهم به ما كان ينبئهم به عن اتصالاته بالساء ، وهبوط الوحى عليه بالنصر ، وأوامر النبى ، وأوامر المهدى ، ولكن يظهر أن قنابل للدافع لم تكن تتلقى أى وحى سماوى فقد حصدت الجيش حصداً ، وقتل قائداه : يعقوب أخوه ، وشيخ الدين ابنه ، وعدد عظيم جداً من المقاتلة .. وفى أثناء فرار الخليفة ، بعد أن حاول جمع نسائه ومتاعه ، كانت قبة المهدى تتهاوى تحت قنابل المدفعية وكان الحكم كله يذوب و يزول إلى الأبد ، ومعه جميع أقطابه و رجاله من خليفة وأمراء .

وكان أول الأسرى الذين استدعاهم السردار شارل نيوفلد الألماني ، ولم يذكر شارل في كتابه شيئا عن فوزى باشا ، ولا كيف أطلق سراحه ، وذلك لسبب بسيط ، وهو أن فوزى باشا كان كبير المصريين في السودان ، ولم يكن من المهم أو اللازم أن تذكر سيرة هذا القائد وتفاصيل اطلاق سراحه وعودته إلى وطنه !

وقد عاقب القدر شارل نيوفلد عقوبة عادلة بأن قوبل من السلطات البريط انية في القاهرة بجفاء كبير، ووصف بانه كان يصنع للخليفة البارود الذي قتل به الانجليز في حملة الغزو..

هذا مجمل سيرة مصر وتضحياتها الشعبية في السودان ، وهذه قصة قائدها هناك ، والأنف مؤلفة من أبناء مصر ، وما ذاقوه من نكال في أيام الأسر ، ومن اهال —من الجميع — بعد عودة الحرية

## ملخص النواريخ الهامة

١٨١٩ قرر محمد على باشا فتح السودان وضمه إلى مصر.

١٨٥٧ زار سعيد باشا السودان.

١٨٦١ شرع السر صمويل بيكر في كشف أعالى النيل.

۱۸۷۹ عين الخديوى اسماعيل السر صمويل بيكر قائدا لحملة ضم منابع النيل إلى مصر ١٨٧٤ عين الخديوى اسماعيل الجنرال غوردون لمواصلة ضم منابع النيل الى مصر ١٨٧٥ اشترى الخديوى اسماعيل ميناء زيلع من سلطان تركيا، وامتد حكم مصر حتى بربره ١٨٧٠ عقد غوردون معاهدة مع متيسا ملك أوغندا ، وأوفد اليه شنتزل ( Schnitzler ) أو «محمد أمين » ممثلا للتاج المصرى .

بعد انتهاء خدمة غوردون في العام الماضي ، عاد الخديوي فعينه حكمدارا عاما على السودان بما فيه مديرية خط الاستواء . وفي هـذه السنة أمر غوردون باخلاء ميزندي وكيزومو ، وهي من المحطات الرئيسية في منطقة المنابع .

١٨٨١ أعلن محمد احمد مهديته ، و بدأ نشر دعوته الدينية .

١٨٨٢ احتلت الجنود البريطانية مصر بعد هزيمة عرابي باشا في التل الكبير .

مراكز سقطت الأبيض في يد المهدى. وفي نفس السنة اجتاح عثمان دقنة مراكز الحاميات المضرية في شرق السودان. وفي نوفمبر من هذا العام دمر المهدى جيش الجنرال هيكس تدميرا تاما جنوب الابيض نتيجة أخطاء فاحشة ارتكبتها قيادة الحملة.

السودان في فبراير من هذا العام أوفد غو ردون إلى الخرطوم بتفويض لاخلاء السودان وفي ٢٦ مايو من هذا العام سقطت بربر وقطع خط الاتصال بين مصر والسودان وفي هذا الوقت بدأت حملة نهرية بقيادة اللورد وسلى ( Wolsely ) تتحرك لانقاذ

غوردون . وفى سبتمبر أرسل غوردون مساعده الكولونيل ستيوارت لشرح الحالة والتعجيل بارسال نجدة فذ بح فى الطريق .

وفى هذا الوقت استولت بريطانيا على بربره وزيلع من الأملاك المصرية وأضافت هرر إلى أملاك نجاشي الحبشة .

من ٢٦ يناير سقطت الخرطوم ، وذبح شارلس غوردون و ٢٤ الف مصرى من المدنيين، وسبيت ٣٤ ألف فتاة وسيدة من المصريات وهذا غير الحاميات العسكرية. ولما علمت حملة الانقاذ بسقوط الخرطوم عادت إلى الشمال .

وفى هذا العام احتل الايطاليون مصوع وانسحبت منها الحامية المصرية . وانسحب امين باشا حاكم خط الاستواء إلى وادلاى .

وفى هذا العام حاولت انجلترا أن تستولى على شاطىء البحر الأحمر السودانى وأن تنشىء خطا حديديا إلى بربر، فاوفدت قوة قوامها ١٣ الف جندى تحت قيادة الجنرال جراهام . ولكن عثمان دقنة لم يمكنها من إتمام مهمتها .

وفي يونيو من هذا العام مات المهدى ، وخلفه عبدالله التعايشي .

وفى ٣٠ ديسمبر من هذا العام حاولت جيوش الخليفة عبدالله إأن تجتاح الحدود المصرية ، فردتها الحامية المصرية هناك ، وأوقعت بها خسائر فادحة إ.

۱۸۸۷ فى هذا العام والعامين التاليين ثارت دارفو رعلى الخليفة عبدالله . وأخذت قبيلة الكمايش فى شمال كردفان ترهق حكم التعايشي بانتقاضاتها .

۱۸۸۸ فی دیسمبر حاصر عثمان دقنة فارس السودان الشرقی آخر معاقل مصر ، وهی مدینة سواکن . ولکنه هزم و رد عن المدینة بخسائر کبیرة .

۱۸۸۹ فى صيف هذا العام حشد التعايشى جيشاً عظيا تحت قيادة أظهر قواد المهديه عبدالرحمن النجومى ، لكى يغزو مصر ، وفى أغسطس دارت المعركة الحاسمة عند « طوشكى » بين اسوان والشلال ، وقد تمزق جيش الدراويش وسقط

النجومي قتيلاً ، و بددت هـذه الهزيمة أحلام التعايشي في غز و مصر إلى حين ، وأقيمت في مكان المعركة مقبرة فخمة تذكاراً لهذهالمعركة .

وكانت القوة المصرية مكونة من عشرة آلاف جندي وكان عدد ضباطهم ٣٣٣ ضابطا . وتألفت القوة البريطانية من ٣٥٧ر٣ جنديا و ١٠١ ضابطا .

۱۸۹۸ فی ۸ ابریل احتلت قوات الفتح عطبره . ثم زید عددها إلی ۲۰۰ر۱۷ جندی مصری وسودانی و ۸۲۰۰ بریطانی . وکانت الوحدات المصریة تمد فی زحفها الحط الحدیدی الذی کان أکبر عون للحملة علی انجاز مهمتها بنجاح .

وفى ٢ سبتمبر حدثت المعركة الحاسمة بين جند الخليفة وجيش مصر، فهزم الدراويش شرهزيمة شمال أم درمان، وكانت خسائر الجيش فى هذه المعركة ٥٦ قتيلا و٣٤٤ جريحا. وبهذه المعركة انتهت الدولة المهدية.

وفى هذا العام حاول الفرنسيون أن يغتالوا جزءاً من السودان ، ووصل مارشان إلى فاشوده ، فأسرعت القوات المصرية لتخليص منطقة بحر الغزال ، وفى ديسمير انسحب الفرنسيون .

۱۸۹۹ استقال شریف باشا من الحکم وحل محله بطرس غالی باشا الذی قبل توقیع اتفاقیتی الحکم الثنائی .



## حواش افندى .. وقصص أخرى

« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ، والذين » «ءاووا ونصرواأولئك م المؤمنون حقاء لهم مغفرة ورزق كرم.»

## -1-

العام الذى أصدر فيه غوردون باشا حكمدار عام السودان ، أمراً باقالة ابراهيم بك فوزى من حكمدارية خط الاستواء مرة أخرى ، وفي عام ١٨٧٨ م . وهذا هو العام الذى أصدر فيه غوردون باشا حكمدار عام السودان ، أمراً باقالة ابراهيم بك فوزى من حكمدارية خط الاستواء لساعه وشاية أحد السياح في حقه ، وعين مكانه طبيب المديرية وهو ألماني اعتنق الديانة الاسلامية في تركيا وتسمى باسم محمد أمين . وقد منحه غوردون لقب بك وأعطاه السلطات اللازمة لمباشرة مهام منصبه .

وقد بدأ أمين بتقسيم المديرية إلى ثلاثة أقسام عين لكل قسم وكيل حكمدار ، الأول فى « مكراكا » ( نيام نيام ) فى الشرق ، والثانى فى الوسط ومقره « كرى » ، والثالث فى الجنوب ومقره « ماجونجو »

وفوجى، أمين فى مستهل عمله بأمر غريب صدر له من غوردون ، وهو أن يخلى منطقة المنابع الواقعة جنوب نيل فيكتوريا ، ويقصر حكمه على الشمال . فتلكا فى تنفيذ هذا الأمر ، فلما أصر غوردون ، نفذه ولكنه عاد فاحتل المناطق التى اخلاها بمجرد علمه بتنحى غوردون عن حكمدارية السودان .

وفى هذا العام بدأت صلات أمين الودية تزداد بالملك متيسا صاحب أوغنده ، وقد جاءته منه هدية مكونة من عنزتين ، ومزراقين ، وترس مصنوع من القش ، وحوضان من الفخار ، وحذاء ، وقطعة من قشور الشجر مشغولة ، ومديتان من صنع أوغندا . وقد عنى أمين بك بتوطيد الأمن فى مديريته لدرجة أن أحد البشرين، واسمه فلكن، قام فى العام التالى برحلة إلى البحيرات، ذكر عنها أن الانجليز فى انجلترا سخروا من فكرة امكان الوصول إلى أوغندا بطريق النيل، حتى أن ستانلى أكد لهإن هذه البعثة لن تصل ومعها نصف أمتعتها. ومع ذلك وصل أفرادها من «سواكن» إلى «روباجا» ولم يفقد منها طرد واحد.

وذكر هـ ذا المبشر أنه عند ما وصل إلى « الرجاف » وجد قائد محطتها اسماعيل افندى خطاب ؟ وقد وصفه بأنه ألطف مصرى وقعت عينه عليه . وسر سرو راً لامزيد عليه إذ أهداه اسماعيل افندى كميات من البن والسكر والصابون

وكانت العاصمة في هـذا الوقت قد نقلت من الاسماعيلية «غوندوكورو» إلى «لادو»، وهي في غرب النهر و إلى الشمال قليلا من العاصمة القديمة.

وظل أمين بك منذ تعيينه حكدارا لخط الاستواء مدة عامين، وهو ينفق على مديريته من دخلها المعتدل، دون أن يتلق اعانة من الخرطوم. ولم تتأخر رواتب الجند مطلقاً. فلما كان عام ١٨٨٠ جاء البريد إلى أمين بك من الخرطوم فاذا به يتضمن عزله من مديريته، وتوليته عملا آخر في سواكن، لأنه تردد في تنفيذ الأمر الصادر له باخلاء منطقة البحيرات. وقد حزن أمين حزناً شديداً، ولكن ما لبث همه أن انفرج عند ما وصلته المعلومات بسفر غوردون وتولية رؤوف باشا الذي تولى قيادة الجند في هذه المنطقة الجنوبية مدة طويلة. وقد ألغي رؤوف أمر العزل، وثبت أمين بك في عمله. و زاد سرور أمين بك أن يده أطلقت في اقامة المحطات أينا أراد والتوسع في نشر الحكم المصرى على أوسع نطاق.

وقد استطاع هذا الحكمدار أن يدخل زراعة الارزوالبن في مديريته ، فأنتجت أحسن النتائج ، وكان محصولها مجزياً . وذكر صيدلي المديرية واسمه فيتا حسان افندى , نه لايوجد مرض أو داء عضال في « لادو » العاصمة، ولافي محطات الحكمدارية الأخرى



زنوج ارستقراطيُّون ، وقد صفوا شعرهم حسب مودة خاصة ، وزينوا صدورهم بعقود الحرز . وهم منسكانمديرية خط الاستواء ولم يتقدم اليه للعلاج إلا اربعة مرضى بالحمى الصفراء ، وقليلون جداً مرضى بأمراض سرية نقلها التجار إلى الأهالى. وقلما تجد انساناً هناك يشكو من ألم في عينه أو أسنانه، فعيون وأسنان السودانيين ليس لها نظير في في كل بلاد العالم. وأقام هذا الصيدلى عشرة أعوام في المديرية، هي طول مدة خدمة أمين بك ، وكان من الموظفين معه بناء ، ونجار ، وحداد ، ونقاش، وسمكرى، وهؤلاء يتقاضون وحداد ، ونقاش، وسمكرى، وهؤلاء يتقاضون

رواتب شهرية، غير أجر ما يصنعونه للموظفين أو الأهالى. وهكذا و في الخديوى اسماعيل بتنفيذ لأتحته في تنظيم السودان، فبدأت هذه المناطق تعرف المساكن المبنية بالطوب، بدلا من القش، وحتى المستشفى والصيدلية عرفتهما. ولا غرو فان الحكمداركان طبيباً.. وما يزال.

● واحتكرت حكومة المديرية التجارة ،وعلى الأخص تجارة العاج. وخصص ايراد العاج لسداد الضرائب. وحددت أسعار ريش النعام بـ ١٨ ريالا لأحسن أنواعه ، وأقلها ثلاث ريالات . وكانت البواخر تقوم من لادو وغيرها محملة بالعاج والريش والجلود ، وتعود بالأحذية والمظلات والمنسوجات والصابون والسكر والبن والشاى والخرز وغيرها . . وكانت العملة قليلة ، وأساس التجارة هو التبادل النوعى . ولم يصل إلى هذه المنطقة من النقود خلال عشرة أعوام سوى ٥٠٠٠ ريالا نقداً . في حين أن كل باخرة كانت تجاب سلعاً قيمتها نحو ٣٠٠٠٠ ريالا بدلا من صادرات المديرية .

ولم تكن المديرية تصدر الذرة والسمسم والفول والشهد والزيت وغيرها من الحاصلات لحاجة الاستهلاك المحلى اليها .



وقدر ثمن أردب الذرة به ٢٨ قرشاً ، والسمسم ٦٠ قرشاً ، والفول ٢٥ قرشاً ورطل الشهد ١٥ مليا ، ورطل الزيت ٥ر١٢ مليا .

منظر فريد لمفاجآت الوحوش في السودان . ققد فاجأ وحيد القرن ، فرسا مربوطا في شجرة ، فكان فريسة مستساغة ، ولم ينج الفرس استفائته المتصلة

فی هـ ذا الوقت کان
 یتولی قیادة محطة «مکرا کا»

(نيام نيام) يوزباشي مصرى اسمه حواش افندى منتصر . وقد بدت عليه من دلائل الهمة واليقظة ما جعله من خيرة الضباط غيرة على تنفيذ الأواس ونشر الأمن والعدل بين الأهالي.

وحدث في هذا الوقت أن أضيفت إلى المديرية منطقة جديدة هي مركز « رول »، كانت مضافة من قبل إلى بحر الغزال ، وفي احدى بلاد هذا المركز واسمه « ممبتو » اعتدى الأهالي على رحالة اسمه « جونكر » فما كان من أمين بك إلا أن نقل قائد «نيام نيام» إلى هذه المنطقة ، لكي يعيد إليها الأمن ، ويوطد دعائم القانون ، فسار حواش افندى على الفور على رأس ٥٠ جنديا إلى منطقة العصيان ، فاذا به يعلم أول وصوله إلى حدودها أن الحامية أبيدت وكانت مكونة من ٨٠ جنديا ، فلم ييأس أو يتراجع ، بل استأنف السير السريع بقوته الصغيرة ، وكتب إلى الحكمدار :

« قتلت حامية ممبتو . سأنطلق إلى هنالك لأعاقب الزنوج على ماجنت أيديهم وأنتقم لسمعتك . فاذا سلمنى الله من هذه الواقعة ، وظللت على قيد الحياة أحطتك ءلما بالنتيجة »

وأول ما عمله حواش افندي ، أن ذهب إلى قرية الطويل، وتبادل الدم مع شيخها. و بذا ارتبط مع قبيلته بحلف أبدى ، دفاعي هجومي ، لا خيانة فيه ولا نكوص. وهكذا أمكنه بقطرات من الدم سفكها من ذراعه باختياره أن يضم إلى وحدته ٣٠٠ زنجى مسلحين بالبنادق، لا سبيل إلى توقع الغدر منهم (١). وفي قرية أخرى أجرى تبادل الدم مع شيخها، وحصل منه على ١٨٠٠ رجل مسلحين بالحراب. وتنقل إلى الشمال أيضا فعقد معاهدة دم ثالثة (٢) حصل منها على ١٥٠٠ رجل آخرين.

واستطلع حواش افندى القوة فى المنطقة الثائرة فعلم انعدة محار بيها ١٥٠ و والجارة فهجم وفاجأ قوات عدوه وهزمه ، وظل يطارده فى الغابات سبعة عشر يوما . وكان شيخ المنطقة الثائرة ، واسمه « مامباجا » واسع الحيلة جم الدهاء . فبعد ان انهكه الطلب ارسل إلى حواش افندى رسولا يحمل اربع سلال مليئة بالتبن ، وقال له : « ان سيدى يخبرك أن لديه رجالا عددهم مثل عددالتبن الموضوع فى هذه السلال ، وهو يؤثر أن يكون صديقك على أن يكون عدوك . و ينصحك لمصلحتك أن تكف عن مطاردته »

فأخرج حواش افندى على الفور علبة كبريت من جيبه ، وقال للرسول اذا عدت إلى سيدك ، فافعل مثلما افعل . ثم قلب السلال ، واشعل فيها عود كبريت. وقال له : انه وان يكن رجالي أقل عددا من رجالك إلا ان واحدا منهم يستطيع أن يعمل في رجالك مثل ماعمل عود الكبريت في التبن !!

وحاول زعيم الزنوج «مامباجا» ان ينفذ وعيده فجمع عدداعديدا من رجاله ، وهاجم محطة حواش افندى ، فأمر القائدرجاله—مشددا — ألا يتحرك منهم أحدحتى يصدر لهم أمره مها حدث . وفهم الزنوج الذين معه ماقصد .. فلما أصبح العدو قريبا جدا اخذت البنادق تحصد رجاله فيتساقطون كاوراق الخريف ، في حين لم يصب عسكر الحكومة

<sup>(</sup>١) يعلق سمو الأمير عمر على معاهدة الدم بقوله: « لم يحدث في السودان مطلقا أن أحدالموقعين عهد الدم نكث عهده ، ويصح ان يحتذى الرجال الذين يطلق عليهم كلمة متمدنين بمتوحثى افريقية في المحافظة على المهود»

 <sup>(</sup>۲) الطريقة في تبادل الدم هي أن يجرح كل من المتعاهدين نفسه ويغمس في دمه حبة بن يتبادلها مع اخرى غمست في دم زميله ، ثم يبلع كل طرف حبة صاحبه .

وحلف ائها بشىء لأنهم اقاموا متاريس من اخشاب الشجر وقتهم من كل شىء . وارتد مامباجا بعد أن خسر ٣٥٠ قتيلا . فلما كان الليل سحب حواش افندى جنوده إلى مكان قريب ثم اشعل نارا قرب معسكره ، فظن العدو أن المعسكر نفسه يحترق ، واسرع يقضى عليه ، ويظفر بغنائم الحكومة ، وما أن اقترب حتى أصبح بين نار البنادق ولهب الحريق ففقد ٤٠٠ قتيل آخرين .

وقد كفت هذه الضربات المتلاحقة فى اقناع جميع اهالى المنطقة بان قوة الحكومة لاتقهر، وان حيلها لاتنفد، فأقبل جميع شيوخ القبائل، وعقدوا مع حواش افندى معاهدات الدم، وهكذا كثرت جراح السلم فى جسمه، وان لم تؤذه جراح الحرب حتى الآن.

و لما وصلت هذه الانباء الى امين بك ارسل تقاريرها إلى الخرطوم ، فانعم رؤوف باشا على حواش افندي برتبة الصاغ جزاء بسالته.

- ولم يتردد امين بك في أن يقوم على الفور برحلة طويلة في المناطق التي اخضعها حواش افندي فوجد النظام على اتمه والمحطات غاية في النظام والنظافة ، والزراعة تنتشر والأمن مستتب استتبابا عجيبا ، ، حتى انه عندما كان يمنح العبيد الحرية ، وينفي سادتهم الدناقلة إلى الخرطوم ، لم يقابل بتذمر يذكر . وقد حرر اربع مئة عبد ، فكان هذا العمل مثار فرح في كل مكان ، وحنق لدى الدناقلة ..
- وقد أقام حواش افندى فى هذه المنطقة ثلاث سنوات يؤدى عمله ، ويذكر الصيدلى حسان ان ممبتوكانت المركز العاشر من مراكز مديرية خط الاستواء . وهو مركز واسع الاطراف يتصل تقريبا ببلاد الكونجو ولايفصله عنها سوى لسان تعلوه الغابات عرضه عشرون كيلو متراً . وتمتلك الحكومة المصرية جزءا من هذا اللسان . وقد اخضع حواش افندى أقزام « أكا » لغاية مسيرة خمسة عشر يوما فى الغابة . ويعمر هذا المركز النيام نيام ، والممبتو ، فالأولون ضار بون فى القسم الشمالى ، وفى جنوب مديرية بحر الغزال نيام ، والممبتو ، فالأولون ضار بون فى القسم الشمالى ، وفى جنوب مديرية بحر الغزال

اما الممبتو فيشغلون جميع جنوب المركز لغاية حدود الغابة . وأهم طعام هذه المناطق الموز ولديهم منه غابات ، ويزرعون أيضا الذرة الصفراء ، والبيضاء ، غير انهم لايز رعون منها إلا قليلا ، بحيث لا يكفي محصولها إلا لصنع المريسة. وتستدعى زراعة الذرة البيضاء قليلا من العناية ، ومع هذا تأتى بمحصول يزيد عشر مرات على محصول الذرة الصفراء. ويرجع الفضل في استيراد ذلك النوع هناك إلى نشاط حواش افندى منتصر المتواصل ، وتوقد ذكائه واصالة رأيه . وهو الذي أدخل كذلك زراعة أشجار البرتقال والليمون ومختلف أنواع الخضر والتبغ الذي استحضر بذورها من القضارف من أعمال مديرية كسلا .

ومع أن الحيوانات نادرة الوجود في هذا المركز ، فان الأهالي لايمتنعون عن الاستمتاع بأكل لحومها . و رغما عن الصرامة والشدة التي تستعملها الحكومة، فان هؤلاء الأهالي لا يقاعون عن أكل لحوم الانسان .

وكانت القوة النظامية التي تحت قيادة حواش افندى في هذه المنطقة ٧٠رجلامن النظاميين و ٧٠ من المتطوعين أو الخطرية ، و ٣٠ من التراجمة . و يجند العساكر النظاميون من بين الأهالي ، وتقدم لهم الحكومة الكساء والغذاء ، وتعلمهم أصول الحرب ، وتصرف لكل منهم ٢٠ قرشا في الشهر . أما المتطوعون فيتقاضى الفرد منهم ١٠٠ قرش و يلبس و يأكل على حسابه . وأما التراجمة فيتقاضى الفردمنهم ٢٠ قرشا غير طعامه وسلاحه و يكلفون بحراسة الدريد والمواصلات (١)

و يقدر عدد سكان مديرية خط الاستواء بـ ١٥٠٠ر٥٠٠٠ نسمة ، خضع للحكومة خضوعا تاماً نحو ثلثهم والباقون كانت تجرى عليهم تجارب الاستقرار والرضوخ للقوانين.

<sup>(</sup>۱) كانت جملة مرتبات الجنود فى المديرية كلها ١٠٠٠ جنيب سنويا . وكان راتب الحكمدار (أمين بك) ٢٠٠ جنيه والقائد ٢٦٠ جنيه . والقاضى ١٢٠ جنيبه . ورواتب الموظفين المدنيين ٤٣٠٠ جنيه . ورواتب موظفى الفيم ٢٠٠ جنيه . وجملة ميزانية المرتبات ١٠٤٠ جنيهاسنويا ، وكانت تصرف فى معظم الاحوال عينا لا نقداً . وبعد صرف مايوازى هذا المبلغ كان يتوفر لحزينة المديرية نحو ٥٠ الف جنيه سنويا .

وهذا نجاح كبير لحكم مصر فى هذه المناطق التى تزيد مساحتها على مساحة مصر نفسها، وتعد من أخصب بقاع الدنبا لتوفر الماء فيها بكثرة لا مزيد عليها، ماء المطر، وماء روافد النهر، والنهر نفسه.

وقد ذكر نا أن أمين بك أدخل زراعة البن والأرز، ونضيف أنه حسن زراعة التبغ، وأدخل زراعة القطن. ويذكر سمو الأمير عمر طوسون: « أن نجاح هذه الزراعات الباهر يرجع إلى مابذله حواش افندى منتصر من عظيم الساعدة والهمة التي لا تعرف الكلال أو الملال. وقد أفاد القطن فائدة عظيمة جداً فيا بعد، وذلك عند ما استدعت الأحوال أن يزاول رجال الحكومة وجنودها هم أنفسهم صنع ملابسهم عند انقطاع المواصلات مع الخرطوم»

وعلى الرغم من النجاح البالغ الذي وصل اليه حواش افندى في حكم هذه المنطقة إلا أن ظروف السودان بعد تفاقم ثورة المهدى ، وظروف مصر بعد إخفاق الثورة العرابية واحتلال الانجليز لها .. كل هذا جعل أمين بك ضيق الصدر ، كثير الشك ، يسمع للوشاة ، ولا يطمئن لأحد غيرصاحبه الصيدلي اليهودى فيتا افندى حسان . وقد زار أمين بك الخرطوم ، وظل أياما لا يتمكن من رؤية حكدار السودان الجديد عبدالقادر باشا حلمي ، لشدة أنهماك الحكمدار في مراجعة الموقف المتخلف عن اخطاء سلفه ، ودرس الخطة للحد من خطر الثورة المهدية . وكان عبدالقادر باشا حلمي من أعظم رجال الشرق كفاية ومقدرة و بعد نظر ، وسنورد شيئا عنه فيا بعد . فلما قابله وتلق تعلياته عاد وقلبه ممتليء هما من المستقبل . وقد تعقدت شبكة من الوشايات حول حواش افندى حملت أمين بك على أن يصدر أمره بنقله من من كزه الهام ، إلى قيادة الجنود في «دوفيليه» وكا هي عادة حواش افندى ، تطلع إلى المناطق القلقة ، وضرب عليها بيدمن حديد ، فكانت مثالا للهدوء والنظام . في حين أن منطقة « رول » لم تكف ثوراتها منذ غادرها حتى اضطر أمين بك إلى أن يستدعى نجدة من جاره لبتون بك حكدار بحر الغزال .

## تى مهد الريح

فى هذا الوقت كانت ثورة المهدى قد بلغت أوجها ، و وصل نشاطه فى بثالدعوة
 وتأليب الشعب إلى مديرية خطالاستواء . وقد كتب إلى أمين بك كتابا قال له فيه ماملخصه:

«من محمد احمد رسول الله المهدى إلى الأمير محمد الأمين أمير خط الاستواء . إنى مرسل اليك الأمير كرم الله ، القائم مقامى ، فسلمه مديريتك ، وأت عندى فى البقعة الطاهرة لأضمك إلى جماعتى . فاذا أطعتنى كفلت حياتك ، وتحاشيت إهراق الدماء على غير طائل أما إذا عصيت ، فعليك تقع جريمة ضياع رجالك ، وضياعك أنت نفسك وما حصل لغيرك فيه عبرة لك وموعظة للتبصر والتروى فى عملك . ولقد رأيت أن جميع المديريات حتى أقواها مثل كوردفان وسنار سقطت فى يدى . وأنت تعلم من غير شك كيف كانت عاقبة راشد بك ، ويوسف باشا الشلالى ، وهيكس باشا . وهذا لا بدأن يقنعك أنه بفضل معونة الله العلى لا يقدر أحد أن يقاوم الانصار . وأنت ليس لديك القوة الكافية لتستطيع مصادمة جيشى »

كا جاءه من كرم الله كتاب آخر يخبره فيه أنه استولى على مديرية بحر الغزال ، وأرسل له كتابا من لبتون بك كتبه بالعربية يدعوه فيه للتسليم . ولكنه كتب بالانجليزية عبارة معناها : « اعمل ماتراه صالحاً » .

وعقد أمين بك مجلساً من كبار موظفى المديرية حضره قائد الجند، ومأمور الساخانة ومأمور الساخانة ومأمور الخازن، وعثمان افندى أرباب سكرتير المديرية الثانى، وهو ابن عم المهدى، وناظر المدرسة، وقاضى المديرية، ورئيس قلم المستخدمين، ورئيس الكتبة، ورئيس الحسابات. الخ.

وأخبرهم أمين بك برسالة المهدى ، وبدت الرغبة من القاضى الشيخ عثمان حميد في النسليم ، وأيده بقوة عثمان أرباب — طبعا — وأما فيتا حسان ، فاعتذر عن ابداء الرأى لأنه طبيب لا يفهم في السياسة .

فقال أمين بك انه مستعد للذهاب إلى معسكر الأمير كرم الله ، فلم يوافق على مرافقته غير القاضى وناظر المدرسة ، وابن عم المهدى . ثم وافق فيتا حسان على مرافقته . وقرر أمين بك السفر بعد أيام إلى الشمال .

● ولكن مالبث وهو يفكر في هذا المشكل الخطير، أن قرر أن يسافر عن طريق الجنوب إلى أوغنده مع الموظفين وأن يترك الجنود السودانيين في بلادهم. وماعرف عنه هذا العزم حتى تضخم و تحرف، وذاع أنه سيبيع السودانيين « لكباريجا » ملك أو نيو رو لكي يسمح له بالمر و رفكان لهذه الأنباء الكاذبة أسوأ وقع في أنحاء المديرية إذ بدأت عرى النظام تتفكك.

وفى هذا الوقت كانت تأتيه من أطراف المديرية أنباء سيئة . فقائد « رول » هرب إلى المهدى . وحواش افندى أرسل يطلب مدداً ، لأن الاهالى نشروا راية العصيان فى « دوفيليه » . فكتب أمين بك يقول له :

« إنى لا أستطيع أن أبعث لكم بامداد لعدم وجود جنود احتياطية تحت يدى . وان لديكم الجنود الكافية . وانكم علاوة على ما ذكر ، قد قتم فى أصعب الظروف وأحرج المواقف بأعباء ما كلفتم به خير قيام . فيجب أن تدافعوا بنفس القوات التي تحت أمركم ، ويدعوني الأمل إلى الاعتقاد بأنكم فى هذه المرة أيضاً تستطيعون بما جبلتم عليه من علو الهمة وحسن التدبير أن تتغلبوا على جميع ما يصادفكم من المصاعب . و إنى فوق ذلك قد كتبت إلى حامية «لاتوكا» باخلاء منطقتها والذهاب لمعاونتكم والأخذ بناصركم فيلزم أن تقاوموا إلى أن تصل اليكم الحامية المذكورة . ولا بد أن تتغلبوا بمساعدتها على كل أولئك الزنوج »

وما أن شاع أن أمين بك يتردد بين الشال والجنوب وانه لم يقرر المقاومة حتى فقد احترامه بين سكان المديرية ، حتى أن أحد الكتبة ذكر وهو يطالب بهب أحد المخازن موجها القول لأمين بك:

« لقد مضى وانقضى زمانك ، وأتى زمان الأمير كرم الله ، وليس لك أن تعطى أوامر هنا بعد اليوم !! »

وزاد فى تفاقم الحال ، أن حريقاً شب فى مدينة « لادو » العاصمة أحرق نصفها..
ولكن أمين بك بدأ يفيق من كل هذا ، فقر ر أن يسافر وفد إلى الاميركرم الله
على رأسه القاضى وعثمان أرباب ، ليعلن خضوع المديرية له . وكان سفر هذا الوفد فى
٧ يونيو سنة ١٨٨٤

● واستدعى أمين بك أقدر ضابطين تحت إمرته، وهما الصاغين حواش افندى منتصر ومرجان افندى الدناصوري . ولو أنه فعل هذا من أول وهلة لما حلت به المتاعب التى سبقت الاشارة اليها .

ولما قدما، وعرض عليهما الأمر قررا في حزم واصرار اعداد المديرية للدفاع المصمم وعدم التسليم بأى حال المهدية . وذكر حواش افندى أن في الامكان حشد آلاف جندي مسلحين تسليحاً حسناً و يمكنهم صد أى غارة على المديرية . كما اقترح أن يلغى التقسيم الادارى القديم ، وان تنقسم المديرية إلى قسمين شالى ، يتولى هو الدفاع عنه ، ومواجهة أى هجوم من جيوش المهدى ، وجنوبى يتولاه زميله مرجان افندى .

و وافق أمين بك على كل هذا ، إلا أنه عين حواش افندى قائداً للجنوب بدلا من الشمال ، ومع ذلك فقد أصبح كل شيء واضحاً .. وتلخص فى المقاؤمة.. المقاومة التامة.. لولاء المطلق للخديوى وحكومة مصر .

ولم يطل الزمن على شروع أنصار المهدى فى النفوذ إلى مديرية خط الاستواء. بل ان الامير كرم الله ، كتب إلى امين بك يقول له انه فى طريقه إلى « لادو » العاصمة . وجاءت الانباء بأن ١٦٠٠ درويش يهاجمون محطة «أمادى» وهي أقصى محطة في الشمال الغربي لمديرية خط الاستواء .

وحسب الخطة السابقة ، كان الصاغ مرجان افندى الدناصورى ، يتولى القيادة في هذه المنطقة . فلإلمح الدراويش عبرالنهر ، أرسل طلائعه ، فاذابالدراويش يحسبون أن المحطة ، و بقية المديرية ستسلم لهم فور قدومهم حسب ما جاءهم عن أمين بك. وقد أحضرت حلة الدراويش كتباً من أميرها علقتها على رمح حتى يتسلمها رسل الحكومة . وكان رد مرجان افندى أنه أرصد رجاله و راء الاشجار، وأمرهم باطلاق النار على كل درويش بظهر في الافق. ثم أخذت المناوشات تتوالى بين الفريقين . وكانت الحكمة تقضى بأن يهاجم مرجان افندى معسكر الدراويش ، ويقضى عليهم ، ولكنه آثر أن يلزم خطة الدفاع ، مرجان افندى معسكر الدراويش ، ويقضى عليهم ، ولكنه آثر أن يلزم خطة الدفاع ، وهى خطة سقيمة جداً ، إذ أن قوته كانت متفوقة جداً . فقد كان في حوزته بضع مدافع، ومعه الف جندى نصفهم من الجنود النظاميين . ولما زار فيتا حسان المحطة مندو باً من قبل أمين ومعه الف جندى نصفهم من الجنود النظاميين . وقد أبدى مخاوفه لمرجان افندى ، وذكر به أن معسكر الدراويش يتزايد مع الزمن ، ومعسكر الحكومة يتناقص ، ولا بد من الهجوم . فلم يقر قائد المحطة هذا الرأى ، وطلب من حسان العودة من حيث أتى .

و يظهر مرة أخرى ، أن هذا المكان ، وهذا الموقف بالذات كان يحتاج إلى حواش منتصر .. يحتاج إلى ضابط باسل جرى ، ، يعرف كيف يذهل عدوه بجسارته ، وسعة حيلته بصرف النظر عن عدد الجنود الذين تحت أمرته .

ولما وقف أمين بك على حقيقة الحالة فى « امادى » كتب إلى مرجان افندى يستدعيه للمشاورة ، وكان ينوى استبقاءه عنده وتعيين قائد آخرمكانه. وأحسمرجان بما تم ، فكتب إلى أمين بك رسالة وقعها مع ضباط الحامية يرجوه تركه فى مركزه .

وكان حواش افندى رابضا فى مركزه بدوفيليه يدبر أمر الجنوب كله ، وما دام قد فات هذا الضابط الشجاع أن يكون هو أول من يلاقى العدو ، فقد رأى من الفطنة

والخير ، أن يعد مركزه « دوفيلية » لكي يكون معقل المقاومة الأخير في المديرية ، اذا ما سقطت جميع المراكز الشمالية . ولهذا أفعم مخازنه بالحبوب والمؤونة وحشد في زرائبه أكبر عدد ممكن من رؤوس الانعام . كما ألزم الأهالي ، والجنود أيضا ، بزراعة القطن على أوسع نطاق ، ثم جني أول محصول منه ، ودرب جنوده على الغزل والنسج تحت اشراف رجل من دنقله ، واذا بأمتار « الدمور » تظهر وتتكاثر ، واذا بأهل المنطقة ، ثم أهل المديرية جميعا يلبسون من دمور حواش افندي، يستوى في هذا المدنيين والعسكريين. ونعود إلى الشمال، فنقول ان محطة امادي تعرضت لهجوم شديد قام به الأمير كرم الله بنفسه ، وانتهى الهجوم بضرب حصار محكم على الحاميــة ومنع وصول أي مدد أو مؤونة إليها . ولم يكن تموين الحامية كافيا ، فما لبث أن نفد على عجل ، وأخذ الجنود يغلون جلود الثيران ثم يطعمونها.ولما نفدت جميع الجلود، أخذوا ينتزعون جلود أحذيتهم و يطبخونها ، ولم يتركوا شيئا يمكنأن يؤكل إلا أكلوه حتى القشكان من بين أغذيتهم. ولما اشتد الكرب على الحامية ، استدعى أمين بك \_ ولكن متأخرا \_ حواش افندى ، لكي يسافر عَلَى عجل إلى الشمال ، ويفك حصار الحامية ، وينقذهَا من هلاك محقق . ولكن قبل أن يتحرك حواش افندى لأداءمهمة ، كان اليأسقد بلغمن الحامية مبلغه فشقت موجتان منها الطريق خارج الحصار بعــد أن تــكبدت بعض الخسائر، وكبدت الدراويش أضعاف خسائرها . وكان من بين المنسحبين ضابط من أبسل الضباط الشبان هو سليان افندي سودان على رأس ٣٠٠ من الجنود . وكانت وجهته محطة ممبتو، وقد أغضب نجاح سلمان افسدى الأميركرم الله ، فأوفد وراءه قسماكبيرا من جيشــه يطارده ، ولكن الدراو يشلم يدركوه إلا بعد أن انضم إلى حامية ممبتو، ثم كروا راجعين على مطارديهم ، وهجموا عليهم هجوما رهيبا ، أفني معظمهم . والعدد القليل الذي رجع إلى الأميركرم الله أقنعه أن جند الحكومة قادمون إليه كالاعصار ، فما كان منه إلا أن عجل باحراق محطة «امادي» ، وانسحب عائدا من حيث أني.. إلى مديرية بحرالغزال.

وقد قتل في هذا الحصار عدد من الضباط منهم مرجان افندى ، وكان يمكن للحامية أن تظفر بانتصارات أكبر ونتائج أنجع ، وتبقى على أمادى ، لو أنها أخذت بخطة الهجوم المتصل على إلعدو . ومع هذا فلا ينكر مطلقا أن جميع أفرادها صبروا صبرا عجيبا ، ولم يفكروا مطلقا في التخلص من أهوال الجوع والحصار بالتسليم .. فهذه المعنوية العالية تسجل بالفخر للجميع ، ضباطا وجنودا .

وفى هذا الوقت عقد أمين بك مجاس حرب من كبار موظفيه ، وقر قرارهم، على سحب الحاميات ، واخلاء خط النهر ، والانسحاب إلى الشرق . وكان من مؤدى هذه الخطة تدمير الباخر تين « الخديوى ونيانزا » واتلاف جميع المؤون التي لا يمكن نقلها .

وكان حسان افندى فى طريقه إلى زيارة مركز دوفيليه ، فكلفه أمين بك بأن يبلغ حواش افندى ما استقر عليه الرأى ، ولكنه طلب منه ألا يضغط عليه أكثر مما يجب لتنفيذ هذه القرارات .

وما أن وقف حواش افندى على هذه القرارات حتى صاح فى حالة تهيج شديد – أو هكذ وصفه فيتاحسان – : « ان تحطيم البواخر والسفن ، وأبادة المستودعات بما فيها من كميات الذرة البالغة ٢٠٠٠ أردب ، وترك الحقول الخصبة بمزروعاتها ، وتأليف قافلة من عشرة آلاف نسمة ثلثاها من النساء والأولاد ، وزجهم فى بلاد مجهولة ليتركوا على قارعة الطريق طعمة للحيوانات المفترسة ، كل ذلك من المستحيلات ، بل هو جنون صرف ، واننى أعارض فى ذلك بكل ما أوتيت من قوة » .

وعاد أمين بك إلى مشاورة أعوانه ، فقر رأيه على ضرورة اخلاء العاصمة «لادو» والانسحاب جنوباالى «وادلاى» ، وهى تقع إلى الشال قليلا من مدخل بحيرة البرت . وكانت هذه الخطة سليمة بالنسبة لمركز الحكم ، إذ أن تكدس النساء والأطفال في «لادو » مع احتال تعرضها للحصار سيوقعها في حرج المجاعة الذي وقعت فيه «أمادى» . ولكن ضباط لادو وجنودها اعتذروا عن الجلاء ، وقرروا البقاء لمواجهة جنود المهدى

إذا هم أقبلوا ، ولكنهم رجوا من أمين بك أن ينسحب هو لكى يدبر لهم أمور تموينهم وامدادهم .

وازاء هذه الروح العالية والحماسة التامة في القيام بالواجب، لم يسع أمين بك إلا أن يقر هذه الرغبة وأن يسافر هو إلى الجنوب. فصحب الموظفين المدنيين و بعض النساء والأطفال، وأخذ ينسحب جنوبا. وفي كل محطة حل بها كان يحصل منها على التموين اللازم، و يرسله شمالا إلى « لادو » ..

وجاءه وهو في الطريق خطاب غريب ، باسم الضابط الثاني في « دوفيليه » وهو سليم افندي مطر · فقد عرفت حامية دوفيليه خطة الانسحاب نحو الشرق التي رفضها حواش افندي ، فتطوع سليم هذا بأن ينفذها خلافا لرأى رئيسه ، وطلب من أمين بك أن يوكل اليه التيادة . فاستشاط أمين بك غضبا من هذه الدسيسة ، وأرسل كتاب سليم مطر إلى حواش افندي ، وطلب منه حبسه سبعة أيام ، هو ومن اشترك معه من المدنيين في هذا العصيان ، لان سليم هذا ضابط زنجي لم يكن يعرف القراءة والكتابة ، وكان لابدمن اشتراك بعض المدنيين معه في فكرته ، ولم يتردد حواش افندي في حبس سليم افندي قبل العقو بة مستسلما

وذكر فيتا حسان في سبب هذا الاستسلام:

« ان الزنجى لا تؤثر فيه أصعب الكلمات وأشدها ، وان الذى يؤثر فيه ماكان مسطوراً ... ويظهر أن الورقة هي عفريت الجزع الاكبر في نظر هؤلاء الزنوج!! »

وأرسل أمين بك وهو في الطريق إلى الجنوب يستدعى حوائر افندى ، و بعد تردد وافاه ، وأحاطه المدير بعطف وعناية بالغين، و رقاه إلى رتبة البكباشي جزاء بسالته ، ولكى يستوى في المرتبة هو والبكباشي ريحان افندى قائد الأورطة الأولى في « لادو » . وقد جعلت بلدة «كيرى » الحد الفاصل بين منطقة نفوذ ريحان افندى الشمالية ، ومنطقة نفوذ حواش افندى الجنوبية .

وكان أهم ما يقلق بال حواش افندى هو دسائس الموظفين المدنيين ، فلما وصل أمين بك إلى دوفيليه مقر قيادة المنطقة الجنو بية أقام فيها عشرة أيام وعند مغادرته لهاجمع جميع الموظفين ، وقال لحواش افندى على مسمع منهم :

« لقد حاق بى من الهم والأذى ما فيه

« لقد حاق بى من الهم والأذى ما فيه الكفاية . وليس لدى متسع من الوقت لاشتغل أكثر مما مضى بدسائس وسخافات الموظفين . فأنا أفوض لك الأمر في كبح جماحهم ، وعدم خروجهم عن حد الواجب.



« البكباشي حواش افندي منتصر »

وأترك لك مطلق الحرية ، وأو يد سلفا ما تتخذه من التدابير . . »

وفى ١٠ يوليو سنة ١٨٨٥ ، وصل أمين بك إلى عاصمته الجديدة « وادلاى » ، حيث أقام بها عامين كاملين . وكان هم المدير وهو على مرأى بحيرة البرت ، أن يمد نفوذ الحكومة المصرية إلى ماو راء البحيرة ، ويقيم فيها محطاته ، وذلك ليوسع منطقة انسحابه إذا ضغط المهديون ، كما يزيد في ساحة مديريته العظيمة التى شغف بهوائها العليل وخصبها النادر ، ومناظرها الفاتنة .. وكان يحتاج في مد نفوذ الحكومة جنوبا إلى مساعدة الأو رطة الأولى العسكرية في « لادو » وكان يتمنى لو أنها انسحبت وأخذت مراكزها جنوب خط الاستواء ، و بذا يكون حواس افندى هو قائد الشهال .. ولكن شغف البكباشي ريحان ، وجنوده بلقاء المهديين والانتقام منهم لما حدث في السودان كله ، عمل أمين بكعلى أن يتريث و ينتظر ماستأتى به الحوادث المقبلة .

ولكن ملوك الزنوج فى هذه المناطق كانوا يرسلون رسلهم إلى أمين بك، و يطلبون حاميات مصرية تقيم عندهم . وقد نفذ أمين بك أحد هذه الطلبات وأرسل ١٥ جنديا وضابطين إلى بلدة « فودا » التى تقع شمال فويرا بين بحيرتى فيكتو ريا والبرت .

ويذكر فيتا حسان ، أن معظم بلاد هذه المنطقة تبدأ أسماؤها بحرف الفاء ، مثل «فاديبك . فويرا . فاتيكو . فالورو . فابو . . . النح » وذلك لأن شيخًا عربيًا ، اسمه الشيح فرج مر بهذه المناطق من سنين طويلة ، وأوصى السكان بأنه سيأتى يوم يف فيه إلى أرضهم قوم بيض ، فعليهم أن يعاملوهم بالحسنى ، وأن ينظر وا اليهم كاصدقاء لا كأعداء ، وأن يعملوا على راحتهم وتنفيذ أوامرهم . وحتى لاينسى الاهالى هذه الوصية على مضى الزمن ، أسموا كثيراً من بلدانهم أسماء تبدأ بحرف الفاء ، وهو أول اسمه . والمسنون من أهل هذه المنطقة يذكر ون الشيخ فرج و يذكر ون وصيته !

وانتهز أمين بك فرصة سفر الدكتور جونكر (۱) مغادراً المديرية عن طريق الجنوب ماراً بمملكة أو نيورو التي يحكمها الملك كباريجا، ثم باوغنده - ثم إلى الحيط الهندى، فاوفدمعه فيتا حسان لكي يمثل الحكومة المصرية في منطقة أو نيورو. وقد وصل المندوب إلى بلدة « امبارا » عاصمة أو نيورو، بصحبة رسله، وهناك كانت توجد مظاهر الحكم المنظم، إذ كان لدى الملك ١٥٠٠جندى دربهم وأ كمل زيهم ٣٠جنديا مصر با هر بوا من المديرية أثناء حكم غوردون لها. وحمل فيتا معه الهدايا إلى كباريجا،

<sup>(</sup>۱) كانت تقود الدكتور جونكر قد نفدت ، فلما علم حواش افندى بذاك وضع تحت تصرفه . ٧٠٠ ريال ، وعده الطبيب باعطائها لأسرته عند وصوله إلى القاهرة ، وكان لهذه المعونة التي تدل على الشهامة أجمل وقع لدى الجميع . وقد أمده أمين بك بالباخرة الحديوى حيث شقت به وبفيتا حسان بحيرة البرت نيانزا ، أقام الدكتور شهرا عند الملك كباريجا ، ثم رحل إلى أوغندا ، ومنها رحل الى زنز بار ، ثم أبحر إلى عدن ووصل السويس في ٩ يناير سنة ١٨٨٧ ، بعد أن انفق في طريق العودة منذ قيامه من وادلاى مقر أمين بك عاما وتسعة أيام !!

وكانت جملة إقامة الدكتور جونكر في مديرية خط الاستواء ثماني سنوات.

وأهمها العاج الذي لايوجد في جنوب بحيرة البرت ، كما حمل معه رسائل من أمين بك للحكومة المصرية لكي ترسل إلى مصر عن طريق أوغندا .

وكانت توجد هنـاك رسائل واردة من الحكومة المصرية ، أرسلها نوبار باشا إلى أمين بك ، فأحضرها فيتا ، وأرسلها على عجل إلى« وادلاى »

وفى « أونيورو » علم فيتا بثورة عرابى ، وباحتلال الانجليز لمصر، و بسقوط الخرطوم ومصرع غوردون . وكانت كل هذه الأنباء جديدة على حكام خط الاستواء على الرغم من أن بضعة سنين كانت تفصل أول هذه الحوادث عن آخرها .

وقد أدهش فيتا حسان نظام الرقابة الدقيق الذي وضعه كبار يجا في مملكته، والذي لا يقل دقة عن أعقد نظم الجستابو . فحدث مرة انه اشترى دجاجة دفع في ثمنها ٥ مليات أكثر من السعر المحدد \_ والأسعار هناك رسمية \_ فما لبث أن أقبل ترجمان الملك ورد له المليات الزائدة ، طالبا منه أن يراعي الأسعار المقررة حتى لا تضيع نقوده، وحتى لا يضطرب نظام السوق وقد وقعت على التاجرعقو بة صارمة لبيعه دجاجة «في السوق السوداء (١)»! ومما ذكره فيتا حسان ان هذه المنطقة هي أغني المناطق بالبقر ، فالملك وحده يملك قطعانا تحصي بمئات الألوف من الرؤوس . والسبب في ذلك ان الملك حرم ذبح أي بقرة مالم يتضح عقمها . ولا بد من استئذانه شخصيا قبل ذبح أي بقرة ، ومن يخالف التعليات تصادر أملاكه ، وتباع أسرته في سوق الرقيق . وكان ثراء المنطقة بهذه الأنعام سببا في تكرار اغارة أوغنده عليها . وقد حدثت غارة اضطرت فيتا إلى أن يحزم متاعه و يرحل على عبل ، وما أن غادر « عاصمة » كبار يجا ، حتى وجدها طعمة لنيرانها ثلة ، فساكنها على عن القش . وعلم بعد ذلك أن جيش أوغنده غنم ١٠٠٠٠٠ رأس من البقر .

وفي عودة فيتا ، وجد عندمدخل بحيرة البرت جزيرة يسكنها صياد واحد من الزنوج

<sup>(</sup>۱) كان سعر الأمة من ٣٦٠ إلى ٥٠٠ قرشا . وسعر الصبي من ٢٤٠ إلى ٣٠٠ قرش. وسعر البقرة من ١٢٠ إلى ١٠٠ قرشا . وثمن المغبل من ٣٧ إلى ٥٠ قرشا . وثمن الحروف من ٩ إلى ١٢ قرشا حسب جدول التسعير الرسمى !!

وتنبه إلى خطورة مركزها من الناحية الحربية ، فأقام فيها وطلب مددا حصنها به ، وجعلها نقطة عسكرية دائمة . واسم هذه الجزيرة « تونجوزو »

ولنعد إلى « وادلاى » فاننا نجد أمين « باشا » اذ ورد له مرسوم بالانعام عليه
 بهذه الرتبة ،ساخطا غاضبا لما ورد له من نو بار باشا ، فقد كتب له يقول :

القاهرة في ١٣ شعبان سنة ١٣٠٢ ( ٢٧ مايو سنة ١٨٨٥ ) « إلى أمين باشا قائد جنود خط الاستواء

« ان حركة الشورة التي شبت في السودان اضطرت حكومة صاحب السمو إلى اخلاء تلك الأراضي . و بناء على ذلك لا نستطيع أن نبعث لكم بأى امداد . ومن جهة أخرى نحن لا نعرف بالتدقيق موقفكم أنتم والجنود الآن . بل وليست متوافرة لدينا الوسائل لامدادكم بما يلزم من الارشادات بصدد الخطة الواجب اتباعها . وعلاوة على هذا وذاك إذا طلبنا منكم ارسال تقرير مفصل عن الموقف لنبني عليه ما نزودكم به من التعليات فان ذلك يستغرق زمناً طويلا ، وقد يكون ضياع هذا الوقت في مصلحتكم.

« والغرض من هـذا الجواب الذي سوف يصل اليكم عن طريق زنزبار بواسطة السير جون كيرك قنصل بريطانيا في هذا البلد الأخير هو منحكم الحرية التامة في العمل. فاذا رأيتم أن الأضمن لكم ولجنودكم الانسحاب والرجوع إلى مصر، فالسير جون كيرك وسلطان زنزبار يكتبان لمختلف رؤساء قبائل الزنوج الضاربين في الطريق، ويبذلان ما في وسعهما لكي يسهلا لكم الانسحاب.

« ومرخص لكم الحصول على ما يلزمكم من العملة . وأكرر لكم القول ، وأعيده بأن لك مطلق التصرف بما يناسب مصلحتكم ومصلحة الجنود . هذا وفي وسعنا أن نفيدكم أن الطريق الوحيد المكن عبوره فيما إذا أردتم مبارحة غوندوكورو هي طريق زنز بار . و رجاؤنا هو عند ما تستقرون على رأى أن تشعرونا في الحال بماتقرر ونه .

« وسیکتب لکم أیضاً السر جون کیرك ایحیطکم بالوسائل التی سیحاول اتخاذها لیسهل لکم الانسحاب عن طریق زنزبار » رئیس مجلس النظار .

( نوبار )

وقد استغرق وصول هذا الخطاب نحو عام حتى وصل من القاهرة إلى أمين باشا . غضب أمين باشا ، لأنه و إن كان قد أنعم عليه بالباشوية ، إلا أن رسالة نوبار باشا لم تشف عن عرفان الحكام في القاهرة لمدى الجهود الهائلة التي يبذلهاهو وأعوانه في سبيل الاحتفاظ بالحكم المصرى في وسط افريقية ، وفي وسط نيران الثورة المهدية ، وثو رات الزوج المحلية التي لا تنقضى . ثم هم يقترحون العودة عن طريق زنزبار ، وكا نما يحسبون أن هذه الرحلة نزهة مثل نزهتهم في القاهرة وضواحها . .

ولم يكن أمام أمين بإشا سبيل إلى تجمع قواته والاستعداد لاختراق الجنوب ثم الشرق إلى المحيط الهندى إلا أن يقنع فرقت الأولى المعسكرة « بلادو » والتي يقودها البكباشي ريحان افندى بالانسحاب. و ينها هو يفكر في وسيلة اقناع ما باخلاء مراكزها ، إذ بالأنباء تأتيه بأن ريحان افندى توفى . والزاد فقد أو كاد من محطة لادو ، وأن ضباطا من أفراد الفرق قادوا مئات من الجند وذهبوا لاعادة المحطات التي خربها الدراويش في «مكراكا» وغيرها . وكان من غاياتهم أيضا الحصول على حبوب ، إذ أن قبائل البارى لم تزرع في هذا العام حبوبا، وهي القبائل القوية التي تقع في أرضها محطة « لادو » والتي كانت تثور كل حين وحين فتهدد الحامية باعنف الأخطار .

وجاءه أيضا أن الموظفين في لادو — المدنيين منهم — يتهمونه ، أى أمين باشا ، بأنه تركهم لكي يلتهمهم المهدى واعتصم هو بمركزه المنيع في وادلاى ، مع أن واجبه أن يكون في الخط الأمامي . . الخ . كما اتهمته الرسائل الواردة من الشمال أنه يمنح كل تشجيعه ومعونته لحواش افندى لأنه مصرى . .

وازاء هذه القلاقل ، و بلبلة الفكر لم يكن أمام أمين باشا إلا أن يوفد صاحبه

الوفى فيتا حسان إلى «لادو» لكى يقرأ على أفراد القوات الشمالية رسالة نوبار باشا ، كما أنه رق اليو زباشي أحمد افندى حمد إلى رتبة البكباشي مباشرة وطلب منه المسير في رفقة حسان لكى يسلمه القيادة العسكرية .

وأقام فيتا حسان في مهمته ستة أسابيع تأكد فيها من أن كل الإذاعات التي كانت تشاع عن تمرد جند الشمال لا نصيب لها من الصحة ، والجميع مطيعون لأمين باشا ، إلا أنهم يخافون من حواش افندى قائد الجنوب خوفا شديداً لقسوته في تنفيذ النظام. ونصح حسان افندى لأمين باشا أن يطمئن جنود الشمال بنقل حواش افندى مؤقتا من مركزه حتى يتم له سحب الحاميات إلا أن الباشا رفض هذا الرأى إذ لم ير أى غبار على تصرفات حواش افندى .

و يظهر أن حواش افندى سمع بمطالب الأو رطة الشمالية ، فكتب إلى أمين باشا يعرض عليه أن يعفيه من قيادته في دوفيليه ، وأن يستقدمه عنده في وادلاي .

وفى هذا الوقت — أوائل عام ١٨٨٧ — جاءت الأنباء بأن النار شبت فى محطة لادو، مقر الفرقة الشمالية ودمرتها تدميراً تاما، فانتقلت الحامية، وجميع السكان إلى بلدة الرجاف، إلى الجنوب قليلا من لادو، و رحل بعض الاهالي إلى محطة مكراكا، وتم هذا كله بمنتهى النظام ودون أى ذعر.

وفى شهر ابريل رأى حواش افندى أن يزور أمين باشا ، فاستقل الباخرة « الحديوى » وأبحر إلى وادلاى ومعه ٣٠ جنديا وقاذفة لهب، و بعض المؤونة. وتصادف أثناء قدومه أن كانرسل الملك «كباريجا» موجودين فى وادلاى ، فأمرأمين باشابأن يقود حواش افندى استعراضا أمامهم يؤثر فى نفوسهم تأثيراً بالغا ، لكى ينقلوا إلى ملكهم أن الحكومة ما تزال بخير . وكان أمين باشا قد استقدم أر بعة صبيان من عند كباريجا ، لكى يعلمهم اللغة العربية ، وقد زارهم هؤلاء الرسل ، وحملوا اليهم تحيات الملك .

و بعد أنأقام حواش افندى أسبوعين عاد إلى مقرقيادته وهو يتمتع بكل ثقة الحكمدار

ولكثرة الاشاعات والانباء عن الفرقة الاولى ، ومظاهر تمردها ، وكثرة دعوتها لأمين باشاكى يزورها ، وما وصل اليه من أن حامية الرجاف تمردت فعلا ، قرر أن يرحل إلى الشمال . وقد وجد البكباشي حامد افندى في انتظاره عند حواش افندى وعلم منه على وجه التفصيل أنباء الشمال ، ثم استصحبه معه .

وكان الباشا يقابل في جميع المحطات بحفاوة وحماسة زائدتين ، حتى اذا وصل إلى موجى ، وآوى إلى فراشه ، أيقظه قبل الفجر البكباشي حامد افندى ، وطلب منه أن يرتدى ملابسه فورا ، وأن يغادر المدينة ، لأن قائد مكراكا \_ وهو أحد المتسردين \_ واسمه على افندى جابور ، يقود قوة من زهاء ألف رجل ، يريد القبض على أمين باشا ، وقد أصبح قريبا من موجى . ولم يفلح أمين باشا في تهدئة روع حامد افندى الذي توسل إليه بكل وسيلة أن ينفذ طلبه ويرحل إلى الشمال تاركا متاعه .

و بعد قليل صحت الاشاعة ، وأقبلت القوة الثائرة فلم تجد أمين باشا ، فاستولت على متاعه . و بعد ثمانية أيام ندم قائد القوة على ما فعل، فأرسل إلى الباشا متاعه ، مع رسالة يقول له فيها أنه لم يأت إلا للقيام بواجب التحية ، وعمل التشريفات العسكرية الواجبة!! وما لبث أمين باشا أن عاد من هذه الرحلة التفتيشية ، وكانت ذات أثر كبير ،

واستقر به المقام عند حواش افندى فى محطة دوفيليه حيث قضى فيها بضعة شهور .

● وفى أول عام ١٨٨٨ تابع أمين باشا رحلته إلى الجنوب، لتفقد جميع المحطات، ولتسقط أنباء حملة، قيل ان الحكومة الانجليزية أعدتها « لانقاذه » من مديرية خط الاستواء، وجعلت الرحالة ستانلي رئيسا لهذه الحملة.

وجاءته الأنباء بأن ستانلي يضرب في الغابات القريبة ، فقرر أمين باشا أن يقوم برحلة « لانقاذ » منقذه ستانلي . و بعد بحث طويل وصلت من احد مرافقي ستانلي ، واسمه « جفسن » رسالة يقول فيها إن التعب أضناهم وهم يبحثون عن أمين باشا ، وقد بليت ملابسهم ، و يعينون آخر نقطة وصلوا إليها على بحيرة ألبرت .

وأرسل أمين باشا ضابطا مصريا اسمه سليان اندى لكى يذهب لنجدة «جفسن». وقد دون هذا الانجليزى المنهك القوى المرق الثياب كلة فى مذكرته عن سليان افندى قال فيها: « أن سليان افندى رجل مصرى جميل المنظر يلبس كسوة عسكرية بيضاء لا عيب فيها !! » . أجل . . فقد كانت مشكلة الكساء من أهم ما يشغل بعثة الانقاذ .

وأبحر امين باشا على الباخرة الخديوى، إلى حيث كان يقيم هذا الانجليزى التائه . و بعد التحية ، تسلم منه رسائل ستانلي ، الذي كان يقيم في نقطة عند جنوب البحيرة .

وكان ستانلي قد اخترق الكونغو في طريقه إلى بحيرة البرت، و وصف في رسالة برحلته، ثم ضمنها البيانات التالية:

١ — لم يحضر معه جنودا ولا تمو يناكافيا لأمين باشا .

ان الحكومة المصرية تخلت « نهائيا » عن السودان، وهو يحمل معه لأمين
 باشا رسائل من الخديوى ومن نو بار باشا ، يطلبان منه اخلاء المديرية !!

" — واذا لم يبادر أمين باشا ومن معه فى العودة مع ستانلى ، فلا ينتظر قدوم أحد « لانقاذه » . ولما وقف أمين باشا على هذه المعلومات طرح الورق أرضا ، وقال لمن معه بصوت حزين : « انتظرت حملة ستانلى بفارغ الصبر ، لأنى كنت أؤمل فى الحصول على امداد وذخيرة . وقد حملت العناء الجم فى سبيل امتداد المديرية ، و بسط حدودها ، وتنظيمها ، وانشاء محطات فى كل مكان واخضاع معظم القبائل . وهم يريدون منى أن أخلى عن كل هذا ، وأن أس فر .

«كلا لن يحدث هذا . لن أتخلى عن القبائل التي قبلت حكمنا لكي تفنيها القبائل المعادية ، جزاء ولاءها لنا .. »

وقد عجب رجال أمين باشا ، من استطاعة هذه الحملة المرقة الجائعة القذرة أن «تنقذ» حكومة خط الاستواء التي يتكون أفرادها من عشرة آلاف فيهم النساء والأطفال.

وعلى كل حال أرجأ الجميع الرأى النهائى حتى يقابلوا «ستانلى » نفسه ، و يقفوا على ما معه من رسائل ومن وسائل بالتفصيل الكافى .

حمل أمين باشا باخرته بالوقود و وسقها بالمؤن والمواشى والطيور ، النجاد ستانلي ،
 وأبحر الجميع إلى الجنوب .

ولما تقابل الجميع أخذوا يدرسون الموقف ولم تكن المداولات خالية من الحدة ، وتسلم أمين باشا من ستانلي طردين ، أحدها فيه بعض قطع من الجوخ أتلفتها الرطو بة ، وفي الثاني رسائل وصحف .

ووجد فی الرسائل کتابا من سمو الخدیوی توفیق بتاریخ ۸ جمادی الأو لی ۱۳۰۶ ( أول فبرایر سنة ۱۸۸۷ ) یقول له فیه :

« إلى محمد أمين باشا مدير خط الاستواء .

« قد سبق أننا شكرنا كم على بسالتكم وثباتكم أنتم والضباط والعساكر الذين معكم وتغلبكم على المصاعب ، وكافأناكم على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرفيعة إلى عهدتكم ، وصدقنا على جميع الرتب والمكافآت التي منحتموها للضباط . كما أخطرناكم بأمرنا العالى الصادر في ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٨٦ نمرة ٣١ سايرة (١) ، ولا بد أنه وصل اليكم أمرنا المشار اليه مع البوسطة المرسلة من طرف دولتلو نو بار باشا رئيس مجلس نظار حكومتنا .

« و بما أن ما بذلتموه من حسن المساعى ، وما كابدتموه من الأعمال الخطيرة التى قمتم بها ، قد استوجب زيادة محظوظيتنا منكم أنتم والضباط والعساكر الذين معكم . فقد تروت حكومتنا فى الكيفية التى يمكن بها انجادكم ، وتخليصكم مما أنتم فيه من المشقات. والآن قد تشكلت نجدة تحت رياسة جناب المستر ستانلي العالم الشهير والسائح الخبيرالذائع صيته بين المالك لكمال فضله على أقرانه . واستعدت هذه الرسالة للذهاب اليكم ومعها

<sup>(</sup>١) يقول سمو الامير عمر أنه بحت عن هذا الأمر في ملنات القلعة فلم يجده .

ما أنتم فى حاجة اليه من المؤونة والدخائر بقصد حضوركم أنتم والضباط والعساكر إلى مصر على الطريق الذى يترائى للمستر ستانلى الموما إليه انه أكثر موافقة وأسهل عبوراً. « و بناء عليه أصدرنا أمرنا هذا لكم ، ومرسلينه بيد المستر ستانلى الموما اليه اعلاماً بالكيفية . فبوصوله تبلغونه إلى الضباط والعساكر الموما اليهم وتقرأونهم سلامنا العالى، ليحيطوا علماً بما ذكر . واننا مع ذلك نترك لكم وللضباط والعساكر المومأ اليهم الحرية التامة فى الاقامة أو تفضيل اغتنام فرصة الحضور مع هذه النجدة المرسلة اليكم . وقد قررت حكومتنا بأنها ستصرف لكم ولجميع المستخدمين والضباط والعساكر كامل ماهياتهم ومرتباتهم المستحقة . .

« وأما من يريد البقاء في تلك الجهات من الضباط والعساكر فله الخيار، إنما يكون ذلك تحت مسؤوليته ، و بارادته المطلقة، ولا ينتظر بعد ذلك أدنى مساعدة من الحكومة فافهموا ذلك جيداً ، و بلغوه بهامه لسائر الضباط والعساكر المذكورين ليكون كل منهم على بينة من أمره .

الامضاء

وهذا كما اقتضته ارادتنا .

« توفيق خديو »

وكتب نو بار باشا كتابا في هذاالمعنى نفسه لأمين باشا .

وفى أثناء المداولات مع ستانلى فهم أمين باشا منه أن انجلترا تعرض عليه البقاء ،
 وتشجعه على احتلال جميع النقط التى تصله بالمحيط الهندى ، على أن تدفع له نفقات الجنود
 ونفقاته هو شخصيا ، بشرط أن يكون تابعا لها

فرفض أمين باشا أن يبت في هذا العرض ، وذلك لأن إقرار مشروع خطير كهذا ، إنما يملكه قواده وضباطه وجنوده الذين يتبعون مصر .. ولا بد له من مشاو رتهم . ومعنى هذا — بطبيعة الحال — أن أمين باشا رفض عرض ستانلي ، أو عرض انجلترا ، في أن

يكون حاكما باسم لندن فى خط الاستواء، لائه من المستحيل على الحامية المصرية أن تخلع جنسيتها ووطنيتها لذير ساب، أو لائى سبب. ولما دقق ستانلى فى معرفة اتجاهات أمين

ولما دقق ستانلي في معرفة اتجاهات أمين باشا الشخصية علم منه أنه هو شخصياً يميل إلى البقاء ، ولا سيما أن الخديوى خيره بين الأمرين : البقاء أو الرحيل . ومع هذا إذا كان الضباط المصريون يرغبون في العودة



« أمين باشا »

إلى وطنهم فانه يكل أمر اعادتهم استانلي ، ويبقي هو حاكما المنطقة .

وهنا أبان ستانلي عن نياته بوضوح أكثر من ذى قبل، فقال له إن لديه اقتراحين. أولهما — أن ملك الباجيك يعرض على أمين باشا أن يحكم المنطقة باسمه، على أن يدفع له سنويا مبلغاً بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف جنيه.

ثانياً — أن يجمع أمين باشا جنوده عند الركن الشهالى الشرقى لبحيرة فيكتوريا نيانزا ، وأن يمثل مع جنوده شركة تجارية ، مثل شركة الهند الشرقية التى استعمرت الهند ، وقد خصص رأسهال لهذه الشركة مقداره ٤٠٠٠ر٠٠٠ جنيه . وبمجرد موافقته تبدأ التموينات فوراً فى الورود إلى مقر أمين ياشا . والشركة تزمع ابقاء جميع الضباط والجنود على رتبهم ومرتباتهم وتتعهد بدفعها .

واطلع ستانلي أمين باشا على خرائط ومكاتبات ملك البلجيك، وعلى رغبته في النفوذ إلى أرض النيل ..

و بعد أيام وصلت باخرتا الحكومة إلى مقر المعسكرات التي اجتمع فيها القطبان أمين



وستانلي ، وكان يقودها حواش افندى ، وقد حمل معه ما أطاقت الباخرتان حمله من الميرة والزاد . ويعلق سمو الأمير عمر على هذه الحاله بقوله :

« وهنا مثار للعجب إذ انقلبت آية هــذا الانقاذ من اسداء المعونة إلى الاحتياج اليها . »

وابتهج أمين باشا بقدوم حواش افندي ومن معه

من الضباط ، وأخذ يشرح لهم الموقف وعروض « فينا حمان » الحكومة . ويذكر فيتا حسان أن حواش افندى تكلم أكثر من سواه ، ثم اتفق الجميع على استعدادهم لتنفيذ الأوام التي تصدر لهم، وهذه طبيعة الجندى المستقيمة الصريحة.

واتفق امين باشا مع ستانلي على أن يترك له « جفسن » لكي يعود معه، ويستفتى بنفسه الحاميات المصرية ، ويقف على نتيجة الاستفتاء فوافق ستانلي على أن يذهب هو إلى غابات الكونجو حيث ترك معظم حملته وأعوانه ،كي يحصرهم إلى شاطىء البحيرة .

وكان مسلك « جفسن » سافراً ، فقد أخبر الحاميات وهو يمر عليها أنهم إذا لم لينسحبوا «فان انجلترا لن تساعدهم » . وكان هذا الرجل يعلم من حوادث الدنيا وماحدث فيها أكثر مما يعلم هؤلاء المساكين . فهو يعرف أن مصر كلها خضعت لقوة انجلتر العسكرية بعد هزيمة التل الكبير ، وهو لا يرى حرجا فى أن يتكلم بوقائع الحياة فى مصر ، ولكن مصريو خط الاستواء كانوا يعيشون فى جو مصرى حر . فى جو مصرى عاش يكافح الغزو المهدى والثورة الداخلية ، ودفع أفدح الأثمان فى سبيل الاحتفاظ بالحرية والاستقلال . فلم يكن هذا الجيل من المصريين يفهم معنى احتلال مصر ، ولم يكن يفقه بعد مدى سلطة « قنصل » مصر فى انجلترا .

عاش هذا الفريق من أبناءمصر عيشة نقية رخية ، شدتهاخير ، ورخاؤها خير ، لأنها في الحالين عيشة كرامة وعزة .. فكانت لغة جفسن غريبة عليهم ولهذا لم يتردد معظمهم

فى أن يتهم أمين باشا . . يتهمه فوراً بأنه يبيع المديرية ، ويبيع قوادها وضباطها وجنودها للانجليز .

كانت الصدمة عنيفة ، وما من جمع من الجنود انفض حتى أخذ يشك في أن هذه البعثة ، بثيابها الرثة البالية ، قادمة من مصر ، وأنها تتكلم حقا باسم « افندينا » .

واحتمل امين باشا هذا كله صابراً . فهو يفهم ما صارت اليه الحال في القاهرة،وهو يشفق على هؤلاء الجنود الابرياء من أن يفهموا ما يفهمه هو .

وكان يتلى على الجنود نداء من ستانلى ، تكلم فيه باسم الخديوى و باسم حكومة مصر ، يحتهم فيه على مغادرة مراكزهم ، وهو نداء طويل تبدو فى ظاهره الشفقة ، ولكنه يحمل فى باطنه أشياء وأشياء .

ووصلت البعثة \_ وهى مكونة من أمين باشا وجفسن وفيتا حسان \_ إلى دوفيليه مقر قيادة البكباشي حواش افندى منتصر . وينقل كتاب مديرية خط الاستواء عن فيتا وصف استقبالهم هناك:

«كان ذلك في ١٥ يوليو سنة ١٨٨٨ . واستقبل حواش افندى البعثة استقبالا باهرا ،كانت الجنود فيه مصطفة على ضفة النهر ولدى نزولهم من الباخرة ذبحت جاموسة بحت أقدامهم . وكان الطريق الطويل العريض المتدبطول المحطة مفروشا برمال صفراء، الأمر الذي ألبس الناحية بهجة أيام العيد .

« وفى وسط الطريق نصب حواش افندى تحت ظل أربع شجرات ضخمة من شجر الجميز شبه مصطبة لأمين باشا وجفسن وفيتا حسان والضباط. وان هو الا أن أخذوا مقاعدهم حتى قدم لهم الشربات ثم القهوة أربعة من الزنوج مرتدين ثيابا بيضاء مع الأبهة المألوفة في سرايات القاهرة . وكانت الفوط مزر كشة بالذهب والفناجين من الصيني المزين بالزهور .

« وكان جفسن لا يتوقع أن يرى مشل هذه الخيرات ، ومثل هذا الغني والرفاهية

الدى أناس يعيشون فى قلب أفريقية . وكان يظن أنهم يعيشون فى أشد حالات القحط ، ويقاسون أهوال وآلام الجوع ، وفى حالة تستوجب الاسعاف . ولذلك دهش وجمدت أعصابه ، وصار يقلب الطرف ذات اليمين وذات الشمال ويقول لأمين باشا وللحاضرين ، أنها لعمر الحق خسارة وأى خسارى ترك بقعة كهذه .

« وأعد لهم حواش افندى مساكن استوفت شروط الراحة ، تمكنوا فيها من تمضية الوقت الذي أقاموه في دوفيليه ناعمي البال ، قبل أن يسافروا إلى لابوريه ومحطات الشمال .. »

وأننا لنقف برهة أمام هذه الأحساس الذي غلب مندوب الاستعار ، وهو يدهش لحمة هذا المصرى العظيم ، الصغير في منصبه ، الكبير في كفايته ، هذا المصرى الذي أوجد في أكواخ القش على قارعة خط الاستواء مستوى من الحياة والنظاقة والنظام أذهل هذا الذي أقبل من لندن والقاهرة لكي ينقذ حواش افندى ومن معه من براثن المناطق الاستوائية الوحشية . لا عجب اذن أن نسمع أن المندوب الذي أقبل يسحب الحاميات يهتف من غير وعي مرددا الخسارة الكبرى اذا تم ما أقبل من أجله . انه يريد أن يطفىء هذا السراج الوهاجالذي اضاءته مصر بابنائها ودمائها ومالها في قلب افريقية . ولما انتقل أمين باشا ، و مندوب « الانقاذ » إلى الشال أخذ الهياج يزداد ، والرغبة في التمرد على قرارات السفر المريبة تقوى وتشتد .

وأخذت متاعب أمين باشا تتضاعف ، وهمو مه تتزايد . وزاد فى أشجانه وأحزانه خبر محزن ورد له من دوفيليه ، وهو أن ضابطا من الشال معه عدد من الجنود رحل إليها وأخذ يخطب فى جنود الفرقة الثانية يحضهم على عدم السفر ، ويقول لهم « ألا يوجد لدى أفندينا بك من البكوات يستطيع أن يرسله إلينا إذا كان يريدحقا وصدقا استدعاؤنا إلى مصر . » وظل هذا الضابط يحذرهم من مؤامرة «النصراني» الذي يزعم أنه مندوب الخديوى ، ويريد أمين باشا أن يتابعه فيها ، ويريد حواش افندى إن ينفذ امرها معا . .

و وجد الجنود في كلامه منطقا فصدقوه ، فما كان منه إلا أن حبس حواش افندى. في منزله ، وأمره بألا يتصل بأحد .

وكان اسم هذا الضابط الثائر على العودة فضل المولى افندى . .

وقعا فى أسر الثوار ، وحجز وا فى دار الباشا ، إلا أن هو حواش افندى كان يرسل لهمامن منزله ما هما فى حاجة إليه من مرطبات وقهوة . أما جفسن فلم يقبض عليه وترك حرا .

وكانت مطالب الثوار تتلخص في عدم السفر، واعادة ستانلي من حيث أتى ، وعزل حواش افندى الذي يميل دائما إلى تنفيذ أوامر أمين باشا و يشتدفي معاملة الضباطوالجنود .

وجاءت الانباء بأن ستانلي وصل إلى حدود المديرية الجنوبية ، فسافر جفسن لاستقباله مع بعض الضباط .

واستدعى الثوار زملائهم فى المحطات المتفرقة وعقدوا مجلسا عزلوا فيه أمين باشا لأنه يميل إلى السفر وحواش افندى لأنه ينفذ أوامر الباشأ وعينوا أحدهم حاكما للمديرية (حامد محمد) وآخر قائداً للفرقة الشانية، ثم أصدرت هيئة الثوار أوامر بترقيات كثيرة. منحتها لنفسها وكان أهم ماعملته أنها نهبت منزل حواش افندى!؟

وتقبل أمين باشا هذه الحالة صابراً . فقد جرتها عليه بعثة ستانلي المشؤومة . ولكنه أمر باستدعاء ضابطين وقاضى المديرية ، وكتب وصيته ، وجعل ابنته فريدة و ريئته في كلشيء ، وعين سمو خديوى مصر منفذاً للوصية .

● وحدث فى أثناء هذه الأزمة العصيبة حادثة خطيرة . إذ جاءت الأنباء بان تسعسفن وصلت إلى المحطات الشمالية تحمل قوات كبيرة من الدراويش لغزو المديرية ، يتولى قيادتها عمر صالح . وأرسل هذا القائد رسالة طويلة جداً إلى أمين باشا مع ثلاثة من أعوانه يستعرض فيها تاريخ الثورة المهدية وانتصاراتها و يدعو إلى تسليم المديرية .

وهنا وقع الثوار في حيرة منكرة ، فاوفدوا ثلاثة منهم لاستشارة أمين باشا ، فقال. لهم : أنه عزل من عمله ، وهو مسجون ، فلا رأى له !! وأمام الخطر المحدق انقسم المعسكر إلى معسكرين إلا أن أقواها كان في صف أمين. باشا . وسادت الفوضى ، واشتد القلق ، وعظم الجدل ، ولم يعرف أحد في هذا البحر الصاخب كيف تساس الأمور . وأسرعت حكومة الثوار تعزز حامية الرجاف، ولكن الأنباء جاءت ، بأن الدراويش استولوا على هذه المحطة وسبوا أولادها ونساءها ومنهم أسرة حامد ( بك ) الحكمدار الجديد الذي اختاره الثوار رغم أنفه.

وكان الضابط الباسل سليان افندى سودان (١) الذى سبقت الاشارة اليه قدأ قبل ، فقوى حزب أمين باشا ، وتولى زعامته الضابط سليم افندى مطر . ولم يلبث الجميع . ومنهم فضل المولى أن ارتدوا كساوى التشريفة الكبرى ، وذهبوا إلى أمين باشا يعتذرون ويطلبون منه أن يصفح عن الجميع صفحا أبويا ، فعاملهم أمين باشا بكرم وسخاء ، وصفح عن الجميع . .

وسمح التوار لحواش افندى بأن يسافر إلى وادلاى ثم أبحر بعده أمين باشا . وقور الباشا أن يرسل البواخر على عجل إلى دوفيليه لنقل النساء والأطفال ، ولا يبقى هناك غير الجنود . و رحلت السفن ، ولكن لم يرد عنها أى خبر ، وتبين أن الدراويش هاجموا المحطة ، وأسر وهلك كل من فيها .

وكانت هذه الأنباء ضربة أليمة ، لم يلبث الضباط فى باقى المحطات بعدها أن عادوا يستعطفون الباشا فى أن يتولى قيادتهم الفعلية .

ولكن أمين باشا لم يقبل هذا العرض ، فقد أحدثت له الحوادث الماضية هزة نفسية عنيفة فقر ر التنحى عن القيادة ، ومغادرة المديريه . وفي اليوم التالى رحل عن وادلاى هو وفيتا حسان والانجليزي جفسن وحواش افندى . وفي الطريق رأوا دخان باخرة ، فسبوا أن الدراويش بعد أن استولوا على البواخر جدوا في أثرهم ، ولكن تبين أن الباخرة « الخديوى » ماتزال مصرية ، وأنها تحمل أصدقاء ، وقد جاءتهم بالأنباء إلتالية

<sup>(</sup>١) أصيب سليمان فيما بعد برصاصة عالجه منها أمين باشا ، ولكنه مات منها

وهى أن محطة دوفيليه هوجمت وأن الدراويش اقتحموا نصفها ، واستولوا على باخرة ، ولكنهم ردوا عنها بخسارة فادحة ، وأ مكن استنقاذ الباخرة منهم مرة أخرى . وحتى لا يتعرض النساء والأطفال للخطر حملوا فى السفن و رحلوا إلى الجنوب . وأرسل البكباشي سليم افندى مطر رسالة بهذه التفصيلات إلى الباشا. وكان تاريخ رسالته ٢ ديسمبر ١٨٨٨ وعلى الرغم من أن الحالة لم تكن من السوء كما توقع أمين باشا ، إلا أن الفتنة التي أحدثتها ضده نوايا ستانلي ، خلصته من تبكيت الضمير فيا لو فارق المديرية . فقر رأن يتابع الرحلة .

وكانت إشاعة عودة ستانلي كاذبة ، وقد مضى على آخر اجتماعاته مع أمين باشا سبعة أشهر كاملة حدثت فيها هذه الحوادث الغريبة فلما كان الشهر التاسع على أو بته إلى الكونغو ، جاءت الأنباء بأنه وصل مرة أخرى إلى الزاوية الجنوبية الغربية من بحيرة البرت. وفي آخر ينايرسنة ١٨٨٩ كانت رسائله قد وصلت إلى صاحبه جفسن ، وكذلك إلى أمين باشا .

وكان ستانلي ممر وراً للخسائر الفادحة التي حلت بحملته ، إذ سلك بها طرقا معوجة خطرة حتى مات ١٨٠ رجلا من ٢٧٤ كانوا معه . فكتب إلى جفسن يقول له أنه إذا لم يكن من رجال المهدى ، ولا من رجال أمين باشا ، فعليه أن يوافيه فو راً حيث هو . فسافر جفسن ، ثم تبعه أمين باشا ومن معه . قال مؤلف كتاب «حياة أمين باشا» (١) « إن حملة ستانلي ، عند ماوصلت إلى البحيرة في المرة الثانية لم تكن أحسن حالا مماكانت عليه عند مجيئها في المرة الاولى في السنة الماضية . ولم يكن لدى ستانلي شي عن العطف والميل لا نحو أمين باشا ، ولا نحو ضباطه . فكان يعتقد أن حملته أخطأت قصدها ولم تصب قط مرماها ، وكان هذا الاعتقاد المضني بشغل كل أفكاره .

« وأن مهمة ستائلي لم يكن من مقاصدها تمكين أوين باشا من مواصلة نشر العمران في ربوع مديرية خط الاستواء المصرية ، كما لم يكن من أغراضها انقاذه بتوصيله إلى

<sup>(</sup>١) عن مديرية خط الاستواء ج٣ ص ٢٠٧.

ساحل البحر ، بل كان جل ماترمي اليه اكتساب أقليم مترامي الاطراف لصالح شركة انجليزية يبشر بادرار الخيرات الكثيرة . يباشر حكمه مدير خبير محنك .

« أما الآن وقد أمسى أمين باشا ، لا يملك جيشاً فليس له منه فائدة. والشيء الوحيد. الذي مازال في الاستطاعة جنيه من الحملة هو انقاذ ذلك الرجل الذي كانت أو ربا بأسرها مهتمة بأمره لانقاذه من الهلاك مهما كلفه انقاذه من محن و رزايا تجل عن الوصف .

« وكان هذا الانقاذ لا بد من اتمامه في أقرب آن مع صرف أقل ما يمكن من المال . « وكان ستانلي يمقت اتباع أمين باشا . وكان يود حصرهم في أقل عدد ممكن . ولو بقيت جنود أمين باشا ، و باشر المسير على رأسهم لفتح أقليم البحيرة لحساب انجلترا لما كان ستانلي قد تضر ر منه . وما كان يقيم العراقيل في وجهه . أما الآن وقد أصبح هؤلاء الجنود عاجزين عن تنفيذ الخطة التي كان ستانلي قد علق عليها الآمال ، فقد صار كل شيء يعمل الحيلولة دون انسحابهم ، لأن في استطاعة الجنود أن يضايقوا ستانلي في ادارة الحملة التي كان يريد أن يكون مطلق التصرف فيها . ولكي يجد أيضاً حجة مقبولة في الظاهر لاستبعاد هؤلاء الجنود والتخلي عنهم ، عزا اليهم نية الخيانة ، واتهمهم مقبولة في الظاهر لاستبعاد هؤلاء الجنود والتخلي عنهم ، عزا اليهم نية الخيانة ، واتهمهم المهم لا يبيتون نية القبض على أمين باشا فقط ، بل على ستانلي وضباطه وتسليمهم المهديين . وهذه التهمة التي ليس لها أساس أصلا أصبحت مصدر كل ما نسبه ستانلي إلى الجنود من المثالب ، وكل ما صو به اليهم من المطاعن . »

و بدلا من أن ينتظر ستانلي تكامل موظفي الحكومة الراغبين في الانسحاب، ولا سيا أن بعض المرافقين لامين باشا كانوا قد تركوا بعض أوكل أهلهم، وهم ينتظرون. قدومهم . فكنت ترى زوجة تنتظر زوجها ، أو أباً ينتظر ابنه وهكذا . .

ولكن ستانلي ذلك الرجل الفط المستبد الملتوى القصد، هدد الجميع بمدافعه الرشاشة وأجبر من أراد المسير منهم على متابعته دون ابداء أى رأى أو مناقشة أو رعاية أى قاعدة أو عاطفة . ولم يحدث في تاريخ الصلات البشرية بين الناس بعضهم و بعض مثل هذه .

الفظائع المنكرة التى ارتكبها ستانلى وهو « ينقذ » موظنى الحكومة . وكان يكنى أن يرتكب أىفرد خطأ لكى يعدمه . بل لقد أمر بقتل أحد الحمالين ، ثم أمر بأن تقطع جثته ثمانى قطع !!

وفى الطريق كانت ترد الأنباء بأن الضابط سليم بك مطر — فقد رقى إلى رتبة قائمةام — مجد فى اللحاق بالحلة مع ٣٧ ضابطا وصف ضابط. وأنه ترك حكم المديرية لفضل المولى بك قائد ثورة البقاء ، ولكن ستانلي لم يأذن بالانتظار مطلقا .. وكان أمين باشا يذوب حسرات على ما يحل برجاله ، حتى أنه عند ما كان أحدهم يمرض بضر بة شمس ، ولا يوجد حمالون لحمله ، كان ستانلي يأمر بتركه فى الطريق . . وأى طريق . . ومثل في ما يا الموجد عالون لحمله ، كان ستانلي يأمر بتركه فى الطريق . . وأى طريق . . حيث توجد الوحوش ولا يوجد انسان ، و إن وجد ، فيكون من أهل نيام نيام !!

ما أكثر ما ندم أمين باشا ، ولكنه دفن نفسه في حيز مهمل من القافلة ، وكل رجائه أن يغمض عينيه ثم يفتحهما ، فاذا هو على شاطىء الحيط الهندى . وهناك يفتح ، عينيه ، ويستنشق أنفاسا طوالا ، لالأنه عاد إلى الدنيا ، ولكن لأنه تخلص من «منقذه » ستانلي .

وأخيرا \_ في يناير سنة ١٨٩٠ \_ وصلت الجلة إلى منفذ من المنافذ التي تطل على الدنيا . . وصلوا إلى ماكان يسمى أفريقية الألمانية الشرقية . وتناقلت أسلاك البرق نبأ وصول أمين باشا ، وتهاوت عليه البرقيات من كل مكان تهنئه . منها برقية من الخديوى يضع تحت تصرفه وتصرف أعوانه الباخرة المنصورة لكي تقلهم إلى مصر . وأخرى من امبراطور ألمانيا . .

ولكن حادثًا وقع غير سير الأمور تغييرا تاما . فني أثناء وليمة في بلدة « باجامويد » بزنز بار خرج أمين باشا لكي يطلمن نافذة ، وكانت من تفعة عن الأرض أر بعة أمتار ، وغير محكمة الصنع ، فهوى منها الباشا ، ونقل فورا إلى المستشفا حيث بقي شهرين تحت العلاج .

أما بقية المصريين وفيتا حسان الذي أرخ كل هذه الحوادث، فقد عادوا إلى مصر
 على الباخرة المصرية ، فوصاوها في ١٤ يناير سنة ١٨٩٠

وكانت القافلة التي قادها ستانلي \_ لينقذها \_ مكونة من ٧٠٠ فرد ( في رواية ستانلي ٥٥٠ فقط ) منهم ١٧٣ موظفا مصريا وأسرهم . ولم يصل من هذا العدد إلى زنزبار إلا ٢٠٠ فقط وهلك في الطريق ٢٥٠ شخصا ، وهرب الباقون وهم من الحمالين لسوء المعاملة ويعلق سمو الأمير عمر على هذه النتيجة بقوله :

« ومن الواضح الجلى أن رحلة كهذه من بحيرة البرت نيائزا إلى الساحل فيها كثير من التعب والمشاق في ذلك الوقت ، إلا أنه أيضا من المحقق انه لوكانت حملة منقذيهم راعت أن قافلتهم تمتاز ولو شيئا قليلا عن قطيع من الأنعام ، ما كان لازمها النحس وحلت بها كل هذه الخطوب ..

« وما من مصرى يقدر أن يشعر بعاطفة ميل أو ود نحو ستانلى الذى اشترك اشتراكا فعليا فى اقتطاع أحسن وافيد مديرية من مديريات مصر فى السودان ، ولكن لامندوحة من الاعتراف بأنه رجل صبور على المكاره ، وذو بأس نادر استعمله ويا للاً سف ضدنا. ولكن حكومة مصر فى ذلك العصر هى التى تستوجب منا أشد اللوم ، لسذاجتها التى أوقعتها فى هذا الشرك ، وورطتها فى التوقيع على سلخ هذه المديرية من السودان المصرى فى الوقت الذى لم يكن عليها سوى أن تترك هؤلاء الجنود حيث كانوا ، ولو الترمت هذه الخطة لثبت هؤلاء فيها إلى أن أعيد افتتاح السودان . »

- وما حدث لأمين باشا بعد شفائه آنه التحق بخدمة الحكومة الألمانية ، وأراد أن يعيد المديرية تحت ادارته ولكن لحساب برلين ، وفى أثناء عودته لاجتياز الطريق إلى البحيرات قتله الزنوج ، ولعلهم أكلوه!!
- وأما فضل المولى بك وغيره من المصريين الذين أصروا على البقاء والاحتفاظ
   بالسيادة المصرية على منطقة البحيرات فقد جندتهم شركة شرق أفريقية في خدمتها ،

وعلقوا خدمتهم لها على شرط موافقة الحكومة المصرية .. ولكن الحكومة المصرية لم تعن بهم ، أو تسأل عنهم وهكذا ابتلعت الشركة المنطقة كلها (١)

● وأما الذين عادوا إلى مصر فكان على رأسهم عثمان افندى لطيف وكيل المديرية والبكباشي حواش افندى منتصر، والصاغ ابراهيم افندى حليم وثمانية ضباط آخرين، وسبعة عشر من الموظفين المدنيين. ومع الجميع فيتا حسان، والابطالي ماركو جسباري واليوز باشي كازاتي..

وهكذا أن تقطع صلم الموال المنافعة المشرفة .. صفحة البطولة والتضعية الخالدتين . صفحة مصر ، وأبطالها المنسيين . . صفحة أبناء النيل البررة الذين أحبوا نهره ، وأحبوا أرض نهره ، وعاشوا في منابعه أعز أيام حياتهم ، وكافحوا وكابدوا لكي تظل الراية المصرية مرفوعة ، لم يوهن من عزمهم أن مصر نفسها احتلت ، ولم يضعف من يقينهم أن السودان نفسه احترق بالثورة المهدية .. لا ، ولم تتخاذل شجاعتهم أمام المفاجآت والخطوب وانتقاضات الزنوج ، كما رأوهم قلة مقطوعة عن العالم . حتى إذا انقضى على مقامهم في منطقة البحيرات عشرة أعوام ، أهملتهم فيها حكومتهم ، بل حاولت أن تقطع صلتها بهم .. وما كان لهؤلاء الأبطال أن يسلموا أرض الوطن، إلا عندما حاولت أن تقطع صلتها بهم .. وما كان لهؤلاء الأبطال أن يسلموا أرض الوطن، إلا عندما

وكانت نهاية سليم بكانه مات ، وهومسوق من أوغنده الى الساحل لعقوبته على تحز بهلسلمي أوغنده !

<sup>(</sup>١) كان أمين باشا قبل مصرعه والنهام « أفريقية » له قد قابل سليم بك مطر وطلب منه أن عمل معه هو وجنوده وعددهم ١٠٠ جندى و مجموعهم مع أفرادا سرهم وأنباعهم ثمانية آلاف. فرفض سليم بك وكان مسكراً في « كافاللي » وقال لامين باشا انهم جميعاً من رعايا الخديوى ، ولا يقبلون العمل في خدمة الحكومة الالمانية .

ثم أقبل الكبتن لوجارد نيابة عن الشركة النجارية ، وحاول استمالة سليم بك مطر ، فقال ان شعره البيض فى خدمة الخديوى ، ولا شىء يحوله عن الاخلاص للعلم الذى عاش تحته طول حياته . ولكنه أمع هذا يستطيع أن يتنغل فى الشركة مع جنوده اذا صرح له الخديوى ، على أن يجتفظ بجنسيته ، ويمشل مصالح حكومته .

وكان رد مصر أنها رفضت الأعتراف بجنودها فى خط الاستواء ، ورفضت صرف مرتباتهم ، واعتبرتهم عصاة لانهم لم يطيعوا أمر ستانلى بالاخلاء !!

تحركت الامبراطورية كلها تريد أن تنتزعهم من أرض أحبوها وأحبتهم ، واستعانت عايهم بخديويهم و بحكومتهم « السنية » وقد اقترن تدمير سلطان مصر باعنف وأعجب ضروب القسوة التي طبقها ستانلي ، وكانه يتعامل لامع همج ، ولا مع وحوش ، ولكن مع من هم أحط طبقة وأدنى منزلة .. فاللهم لاحول ولاقوة إلا بالله .

وقد انتهى أمر منطقة البحيرات بأن نزعت من مصر ، لا بمفاوضة ، ولا بحرب فيها هزيمة ونصر ، ولكن باستغلال السلطة التي خلقتها في مصر ظروف الاحتلال . فقد نصت معاهدة الحكم الثنائي التي وقعت بين اللورد كروم و بطرس باشا غالى في ١٩٠ يناير سنة ١٨٩٩ على مايأتي :

« تطلق لفظة السودان في هـذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي :

« أولا – الأراضي التي لم تخام اقط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٢ أو

«ثانياً — الأراضى التي كانت تحت ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتيا ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد أو «ثالثاً — الأراضى التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً »

ولم تنص العاهدة على حدود السودان الجنوبية ، وذلك لأن السكوت في بعض الأحوال من ذهب . والذهب هنا بعض مكاتبات مع ملك أوغنده وملك أو نيورو مثل عشرات بل مئات الرسائل والهدايا التي تبودات مع الخديوي الماعيل ، ومعحكامه حتى آخر عهد أمين باشا بالحركم هناك . وقد استندت بريطانيا على هذه المركاتبات و رفعت رايتها على منطقة البحيرات دون رعاية لأي مصالح جغرافية أو تاريخية أو واقعية .

و إذا كانت حكومة مصر فى تلك الأيام قدعاشت فى ظلام مطبق ، فان هؤلاء الأبطال المجهوايين من أمثال سليم بك مطر وأعوانه الذين خلفوا فى منطقة البحيرات حاولوا أن يبقوا على مصر مصدر مائم اأو مصدر حياتها ، فلما غلبوا على أمرهم ودفعوا حياتهم ثمناً لهذا النضال المرير غير المتكافىء ، انتهت المقاومة الأخيرة هناك .

وقد نسيت مصر تماما سليم مطر، بل لولا جهود الأمير عمر طوسون في الكشف عن شخصيته وأعماله من بين أكداس التقارير والكتب الأجنبية، لظل

نسيًا منسيا . وكان آخر ما ذكر عن هذا الرجل المخلص ، ما ردده عنه اللورد لوجارد — فقد منح هذا اللقب — في محاضرة القاها عام ١٩٣٠ ، أي منذ خمسة عشرة عاما .. قال :

« ... ضممنا الينا السودانيين ، وأمكننا أن نرتبط معهم بعلاقات ودية . فاخلاص هؤلاء بقيادة رئيسهم الطاعن في السن — سليم بك مطر — لحاكمهم الخديوى ، الذي قاتلوا المهدى والدراويش في ظلال رايته مدة خمسة عشر عاما كما يقولون ، لهو اخلاص يحرك العواطف ، ويثير الحنان في النفوس . ولقد من أر بعون عاماً ، ومع ذلك فاني لا أستطيع أن أحتمل أن تمر بمخيلتي ذكرى الظروف التي انبني عليها نهاية خدماته المترعة بالبسالة والاقدام»

وكان الاسلام قد وصل في نفوذه حول البحيرات إلى حد لا تأمن أي قوة استعارية على نفسها من الوجود معه في صعيد واحد. ولهذا نرى الماجور مكدونالد الذي كلف بتثبيت قواعد الحكم البريطاني هناك يقول في أحد كتبه عن مهمته:

« لقد كان من حسن حظى ، وأنا قومسير مؤقت ، أن أعمل بصفة قطعية على ملاشاة آخر مجهود تبذله الهمجية الاسلامية لطرد النفوذ الأوربي ومشروعات المبشرين..والتمدن!! »

وقد نسى الكاتب المذكور أن حكومة مصر هى التي كانت تسهل لمبشرى المسيحية الذهاب إلى منطقة البحيرات ، وهى التي أمدتهم بالمال ، و بكل تسهيل ، لأنها حكومة اسلامية لم يعلمها دينها التعصب ، وهى تؤ من بمبدأ البقاء للاصلح . وكان هذا هو جزاء ماصنعت .

وقبل أن نختم هذا الفصل نشير إلى بقايا القوات المصرية ، وهي القسم الذي كان يقوده فضل المولى بك قائد ثورة البقاء الأولى ضد أمين باشا .

فبعد انسحاب أمين باشا ، ظهرت بلجيكا من الغرب زاحفة من الكونجو لكى تنتهب بدورها قسما من هذا التراث المبدد ، وحاولت أن تضم اليها فضل المولى وجنوده . وكان هؤلاء الجنود في حيرة ، فقب لوا أن يأخذوا رواتبهم من بلجيكا على أن يرفعوا أعلامهم المصرية كما هي . وفي أثناء مقامهم بالقرب من وادلاى ، اشتبكوا مع قوات متفوقة من الدراويش فقتل فضل المولى ، ولكن ما تبقى من قواته ظل على ولائه

المصر وارايتها حتى وصل الانجليزى الماجور ثرستن ، وقد أعمل الحيلة لكى لا تصطدم بلجيكا بانجابرا في هذه المناطق ، فرفع الراية المصرية على معسكره ، وأخرج من جيبه براءة تعيينه ضابطا في خدمة الحكومة المصرية ، وما أن رآها «احمد على » القائد الجديد للقوة حتى وضع نفسه في خدمة «ثرستن » . فطلب منه أن يسوق قواته إلى الجنوب — وكانت مع أتباعها وأفراد أسرها خمسة آلاف — وهناك في أوغنده صنعوا بالضباط ما صنعوه بسلم بك مطر ، فقد عزلوا من قيادتهم ، وجند الجنود في خدمة الحكومة البريطانية مع غيرهم من فرقة سلم بك المنحلة ، وكان عددهم يبلغ ١٦٠٠ جندى . وخطر للحكومة البريطانية أن تسوق هؤلاء الجنود في طريق طويل ماراً ببحيرة ودلف ، لكى تقاتل بهم حملة مارشان الفرنسية في فاشودة ، فلم يذعن الجنود ، وفضلوا مردود في ، لكى تقاتل بهم حملة مارشان الفرنسية في فاشودة ، فلم يذعن الجنود ، وفضلوا عمان يقصوا السلطة البريطانية من أوغنده ، بمونة مسلمي هذه المنطقة ، وثار وا. فأحضرت علم انجلترا قوات هندية ظلت تقاتلهم أكثر من عام ، حتى أفنتهم عن آخرهم . و بفنائهم نقلص آخر ظل لروح التمدن المصرى الحقيق في تلك المناطق .

## مصر والنيل -١-مراتا وأرمنا

فى سنة ١٩٢٩ ، وصل المغفور له محمد محمود باشا مع الحكومة البريطانية إلى عقد التفاقية النيل ، وهى خطابان متبادلان بين الحكومة المصرية و ( دار المندوب السامى ) . فى ٧ مايو من العام المذكور ورد فيها :

۱ — أن المفتش العام لمصلحة الرى المصرية في السودان أو معاونيه أو أي موظف آخر يعينه و زير الأشغال ، تكون لهم الحرية الكاملة في التعاون مع المهندس المقيم بخزان سنار لقياس التصرفات والارصادكي تتحقق الحكومة المصرية من أن توزيع المياه وموازنات الخزان جارية طبقا لما تم الاتفاق عليه.

وتسرى الاجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ والمتفق عليها بين وزير الأشفال ومستشارى رى حكومة السودان من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة .

٧ — ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى ، ولا تتخذ اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الادارة البريطانية ، يكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الذى يصل إلى مصر ، أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسو به على وجه يلحق أى ضرر عصالح مصر .

تلقى الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية لنهر النيل فى السودان دراسة و رصدا وافيتين.

٤ — إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال فى السودان على النيل أو فروعه أو اتخاذ أى اجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر، تتفق مقدما مع السلطات المحلية على مايجب اتخاذه من الاجراءات للمحافظة على المصالح المحلية ويكون إتشاء هذه الأعمال وصيانتها وإدارتها من شأن الحكومة المصرية و تحت رقابتها رأسا.

تستعمل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وشمال أيرلانده وساطنها لدى
 حكومات المناطق التي تحت نفوذها لكي تسهل الحكومة المصرية عمل المساحات والمقاييس
 والدراسات والأعمال من قبيل ماهو مبين في الفقرتين السابقتين .

٣ — لا مخلو الحال من أنه في سياق تنفيذ الأمور المبينة بهذا الاتفاق قد يقوم من وقت لآخر شك في تفسير مبدأ من المبادى، أو بصدد بعض التفصيلات الفنية أو الادارية فستعالج كل مسألة من هذه المسائل بروح من حسن النية المتبادل. فاذا نشأ خلاف في الرأى فيا يختص بتفسير أى حكم من الأحكام السابقة أو تنفيده أو مخالفته، ولم يتيسر للحكومتين حله فيا بينهما رفع الأمر لهيئة تحكيم مستقلة.

لا يعتبر هذا الاتفاق بأى حال ماسا عراقبة وضبط النهر ، فان ذلك محتفظ به لمناقشات حرة بين الحكومتين عند المفاوضة في مسألة السودان .

...

وقد سبق عقد هذه الاتفاقية أن التي رئيس الحكومة (محمد محمود باشا) خطبة ذكر فيها شيئا عن منطقة السدود ، وفال إن بعضها يقع فى أملاك بريطانية . وما أن علم سمو الأمير عمر طوسون بهذه الخطبة حتى غضب وكتب فى الصحف منكراً أن جزءاا من منطقة السدود يقع في أملاك بريطانية . وذكر أنه لو احترمت انجلترا معاهدة سنة ١٨٩٩ لكان أول واجب عليها إرجاع هذه البلاد ، وجعلها تحت إدارة حكومة السودان ، حيث أن هذه المعاهدة تشمل عموم الأراضي التي تكون منها السودان المصرى القديم كاكان عليه قبل الثورة المهدية ، ولكنها لم تفعل هذا الواجب، ولم ترعه في تطبيق هذه المعاهدة . وهذا لا يجعلنا نعتبر عملها الذي استندت فيه إلى القوة وحدها عملا شرعياً فان انجلترا التي أخرجت مارشان من فاشوده بحجة أنها جزء من السودان المصرى ماكان ينبغي لها بعد ذلك أن تسلخ جزءا من نفسها . وهذه الحجة لا تزال إلى الآن باقية »

وقد أدت خطبة محمد محمود باشا إلى أن ألف الأمير عمر كتابه الشهير عن مديرية خط الاستواء ، وذكر فيه عن اتفاقية مياه النيل :

« اننا لعلى يقين بأن حضرة صاحب الدولة محمد باشا محمود خدع فى حسن نيته فى أثناء المحادثات التى دارت بينه و بين الحكومة البريطانية عن المسائل الخاصة بمياه النيل لا نه لما كانت انجلترا تعتبر هذه الأراضى أرضاً بريطانية ، وتنعتها بهذا النعت دائما ، كان من الجلى أن هذا هو الذى لابد أن يكون قد حدث مع دولته ، وأنه لم يفه بكلماته هذه إلا تحت سيطرة تأثره بأن ماسمعه يوافق الحقيقة »

...

ومن الواجب ونحن نكتب عن النيل أن نذكر أهمية هذه الناطق لمصالح مصر الحيوية من جهة الرى واحتياجات مصر المستقبلة إلى الماء:

وقبل كل شيء ننبه هنا إلى ماسبق أن ذكرناه في المقدمة ، وهو أن ترفع و زارة الاشغال عن عرض أعمالها « التفصيلية » على الجمهور حتى يكون رقيبا على أن هذه الوزارة لم تقصر في حق مصالحه الحيوية . وقد قرأنا كلة في مجلة المهندسين لعلى بك فتحى قال فها :

« لاحظت أن الكثيرين من المتحدثين عن مشروع كهربة خزان أسوان على صفحات الجرائد أو في مناسبات أخرى يتعرضون لنواحيه التفصيلية التي لا يمكن أن تطرح للمناقشة العامة ، ولا يمكن البت فيها إلا بمعرفة الجهات المختصة . فمن المعلوم أن للمذا المشروع نواحي فنية واقتصادية يتعذر تفهيمها لكلسائر . وفتح بابالمناقشة على

مصراعیه بهذا الشكل مضر ولا شك بمصالح البلاد . وأمامنا على سبیل المثال خزان جبل الأولیاء الذى قامت حوله ضجة عظیمة ترتب علیها أن خیـل لممظم الناس أنه مشروع فاشل ، أو فیه إضرار بمصالح مصر ، بینما هو یؤدى لمصر خدمة لا تقدر .

« .. وكل ما يمكن للجمهور أن يطلبه هو معرفة الهيئات أو الأشخاص المسؤواين. عن كل ناحية من النواحي السابق الاشارة إليها .. الخ »

فهذه العقلية البيروقراطية التي تسيطر على وزارة الأشغال هي التي نريد التخفيف، منها . فنحن لا ننكر على مهندسينا كفايتهم ، ولا وطنيتهم ، ولا تقديرهم لمصالح البلاد ... كل هذا حسن ، ولكن لماذا نلجأ إلى المجلات والكتب الأجنبية لنأخذ منها التفاصيل عن مشروعات أعالى النيل ، وتعلية خزان أسوان الثالثة ، وكهر بة الخزان .. وهل قراء مجلة « المهندس » الانجليزية التي تصدر في لندن ، خير من قراء مجلة المهندسين العربية التي تصدر في القاهرة ؟

لماذا يكتبون فى انجلترا وفى أمريكا وفى جميع العواصم المتحضرة لجمهور المهتمين. بالمسائل الفنية كل شىء ، وتضن هيئاتنا الفنية على جمهور المختصين المصريين بتفسير وتفصيل لأعمالها .

وقد ثارت بحوث فى الأيام الأخيرة ، على صفحات الصحف من النوع الذى . تكرهه وزارة الأشغال ، بدأها سعادة عبد القوى أحمد باشا ، بقوله إن برنامج السر مردوخ مكدونالد الذى أورده فى تقريره عن ضبط النيل أصبح برنامجا عتيقا ، اذ أنه حدد الأرض التي يمكن زرعها فى مصر بسبعة ملايين من الأفدنة ، فى حين أن فى الامكان أن تصل الأرض المنزرعة إلى تسعة ملايين .

وانبرت وزارة الأشغال ترد على هذا الكلام فوصفته بأنه كلام مرتجل وقالت ان الوزارة رسمت لنفسها برنامجا في سنة ١٩٣٣ مدته عشرون سنة ، قدرت أن في استطاعتها خلاله ، أي في سنة ١٩٥٣ أن تصلح وتروى ٠٠٠ ر ٠٠٠ فدان في الوجه البحرى، وتحول نصف مليون فدان في الوجه القبلي من رى حياض إلى رى دائم . و بعد هذا التاريخ ستعنى وزارة الأشغال بتدبير الماء لـ ٠٠٠ ر ٥٠٠ فدان من الأرض البور ، ونصف مديون فدان تروى ريا دائما وهي تروى الآن ريا حوضيا . واذا سارت الأمور على هذا المعدل فدان تروى ريا دائما وهي تروى الآن ريا حوضيا . واذا سارت الأمور على هذا المعدل

الذي التزمته في برامج ١٩٣٣ فانها ستدخل في القرن الواحد والعشرين قبل أن تتمه ، أو تكون قد أثمته في نهاية هذا القرن .

وهذه السياسة التي تسير عليها وزارة الأشغال أشد ما تكون خطرا على حاضر هذه البلاد ، وعلى مستقبلها و يجب أن ننبه بأعلى صوت ، وفي وضوح لا يلحقه ابهام ، إلى ان مصر توشك أن تلم بها المجاعة اذاسارت الأمور سير السلحفاة الذي تترسمه وزارتنا البير وقراطية العتيدة . .

وما أعجب هذا التناقض بين الحالين. فمهندس كبير معروف وعضو فى مجلس الشيوخ وكان قبل اليوم وزيرا مسؤولا، ينادى بأن برنامج مكدونالد أصبح عتيقا، ويجب ان يعدل عنه..

أتعرف ما يقول هذا البرنامج الذي يثور عليه عبد القوى أحمد باشا ، وقد وضع في سنة ١٩٢٠ وأقرة المرحوم اسماعيل باشا سرى ؟

يقول إن عدد سكان مصر سيتزايد حتى يصل في عام ١٩٥٥ إلى ثمانية عشر مليونا ونصف مليون. وهذه الزيادة تقتضى أعداد مساحة أزيد من الأرض المنزرعة لتدبير غذائها، هي سبعة ملايين من الأفدنة . و إذن فلا بد من عمل جدول دقيق لتنفيذ مشاريع الرى، محيث لا ينقضى ٣٥ عاما ابتداء من عام ١٩٢٠، حتى تكون الأرض التي رويت ريا مستديماً ، والبور الذي أصلح للرى المستديم قد زاد ١٨٠٠٠٠١، و وصل المجموع إلى سبعة ملايين من الأفدنة .

وسياتي عام ١٩٥٥ ، ولن تعقم الأرحام، ولن يكف عدد السكان عن الزيادة، ومع ذلك فو زارة الأشغال تعدنا بأنه عند مانصل إلى الرقم الذي ذكره السر مكدو نالد، نكون قد حقنا نصف البرنامج، و بعد نصف قرن آخر نكون قد أتممناه!!

أتعرف و زارة الأشغال أن سكان مصر سيصلون فى مطلع القرن الواحد والعشرين إلى رقم قد يزيد على خمسة وعشرين مليون نسمة ، أى أكثر من ضعف السكان فى الوقت الذى وضع فيه تقرير سنة ١٩٣٠ ؟! فماذا أعدت و زارة الماء لمواجهة هذه الزيادة غير الاعتصام بارستقراطيتها العالية ؟ و إذا نادى مهندس مسؤول بأنه لا بدمن التعجيل ومن زيادة عدد المنزرع إلى تسعة ملايين ، قالت الوزارة في وقار : لا ترتجلوا .. دعونا نعمل في هدوء!!

وسنرى إذا كان فى الامكان زيادة الملايين السبعة ، أم لا ، كما سنرى إذا كان ماء النهر يكفى لكل زيادة محتملة أم لا ، مع العلم بأن كمية الماء الذى يحتاج اليه برنامج مكدونالد هى ٥٥٠ مليار من الأمتار المكعبة سنويا .

الأرض القابلة للزراعة في مصر كثيرة ، أكثر من السبعة ملايين ، ومن التسعة ملايين ، ومن التسعة ملايين ، و يمكن أن نقدرها بضعف هذه المساحة ..مؤقتا .

وذلك لأن مصر كانت قبل بضعة قرون تزرع مساحات أوسع من المساحات الحالية ولم يكن أهل الزمن الماضي سحرة ، ولا انصاف آلهة حتى ينبت زرعهم في الصخر ، أو ينمو من غير ماء.. لا ولكنه كان ينبت في أرض خصبة قابلة للزراعة ، ماؤها موفور. ومن الخير ، بل من الواجب أن يدرس سادتنا رجال الرى التاريخ القريب للأرض المنزرعة في مصر ، ففيه البيان لما نويده ، وتريده البلاد منهم .

ولنذكر الآن بعض الحقائق اليسيرة عن المساحات الخصبة الكبرى التي حولتها عهود الانحلال إلى أرض غامرة علاها الرمل ..

لنذكر أن شمال صحرائنا اللوبية الغربية ، مابين الاسكندرية و برقة كان مزروعا ، وكانت فيه مدائن مزدحمة بالسكان كثيرة العدد، وكانت بساتينه مضرب المثل في وفرة غلتها .

ولنذكر أيضا أن قسماكبيرا من سيناكان يزرع ، وكان يغل حاصلات طيبة .. وهذا هو الدليل:

١ - يذكر المؤرخون أن الفتح العربى أقبل على مصر، ومنطقة « بنطابوليس» غرب الاسكندرية كانت آهلة بالسكان والزراعات .

يقول « بتلر » في كتابه الشهير عن فتح مصر ، « إنه ليس شيء أبعد عن الحق من أن يقول قائل إن الطريق إلى غرب مصر كان يشق فيافى قاحلة . فلدينا من الأدلة مايذكر صريحاً أن كل أرض الساحل الواقعة إلى غرب مصر بقيت آهلة يزكو بها الزرع حتى مضت قرون ثلاثة من الفتح العربي (أي منذ الف سنة)

ويذكر المؤرخ العربي « المقريزي » أن مدينة لوبيه قاعدة لأقليم يقع بين

الاسكندرية ومراقية . وذكره لهذين الاسمين على هذه الصورة يدل على أن الاسمين القديمين « لوبيا » و « مرمريقا » ، قد بقيا فى اللغة العربية ، لم يكد يعتريهما تغيير . وقال المقريزي فى موضع آخر إن أقليم « بنطابوليس » يبدأ بعد مدينتي لوبية ومراقيه وكان باقليم لوبيه ٢٤ مدينة ماعدا القرى الصغيرة .

و وصٰف المقريزي مراقيه بتموله:

« مدینة مراقیه کورة من کور مصر ، وهی آخر حداراضی مصر . وفی آخر ارض مراقیه تلقی ارض انطابلس ( بنطابولیس ) وهی برقة ، و بعدها عن مدینة « سنتریه » نحو من بریدین ( ۲۶ میلا ) ، وکانت قطرا کبیرا به نخل کثیر ومزارع ، و به عیون جاریة و بها إلی الیوم بساتین متعددة ، وأقل ماتنبت تسعون سنبلة . و کذلك الأرز بها ، فانه جید زاك . و بها إلی الیوم بساتین متعددة . فلما کان شوال سنة ۲۰۰ ه ( ۹۱۲ م) جلا أهل لو بیة ومراقیه إلی الاسکندر یة خوفا من حاکم برقه ولم تزل فی اختلال إلی ان تلاشت فی زمننا ، و بها بعد ذلك بقیة جیدة ، وهذه البقیة کانت موجودة إلی عام تلاشت فی زمننا ، و بها بعد ذلك بقیة جیدة ، وهذه البقیة کانت موجودة إلی عام ۱٤٠٠ م أی منذ ۵۰۰ سنة فقط .

ثم ذكر « بتلر » أن منطقة مريوط كانت عامرة بأزكى الزراعات ، وما زال تحت رملها غرين يؤيد خصبها القديم .

النيل الباوزى ، فى العهد الفرعونى يصل إلى سينا (شرق قنال السويس) و يكون دلتاه ومصبه فى هذه المنطقة .

وقد درس المهندس على بك شافعى هـذه المنطقة ، واستغل هذه الحقيقة التاريخية وخرج منها بمشروع هام يستطيع أن ينقل به ماء النيل تحت القنال ليعاد زرع المناطق الخصبة من سينا مرة أخرى ، كما تستصلح فى الطريق مساحات هامة من الأرض البور فى المنزلة وحولها تزرع أيضاً.

٣ — ومن المحقق أن المنخفضات الكثيرة فى الصحراء الغربية ، والتى تقع فى بطنها الواحات صالحة للزراعة . ومن الممكن بعد تقدم علم الميكانيكا والكهرباء هـذا التقدم الهائل ، أن ترفع المياه من مجرى النهر ، وأن تسير فى فروع جديدة للنيل تخترق

وسط الصحراء الليبية مارة بهذه المنخفضات حتى تصل إلى المنخفض الأعظم في الشهال وهو منخفض القطارة. (١)

وقد ذكر أن الألمانيين كانوا قد أعدوا مشروعاً ضخا يقضى بحفر نيل صناعى تجمع مياهه من خط تقسيم المياه بين النيل والكونجو، ويمتص الضائع في مناطق السدود و بحيرة شاد، ويروى صحراء ليبيا، ويحولها الى مزارع عظيمة من القمح. وإذا لم يكن للائمان الحق في تنفيذ هذه المشروعات \_ وهو ليس لهم قطعا \_ فهل ندعى نحن أبناء النيل أن لنا الحق في أن ننقل الماء الضائع في خط الاستواء، والماء المصبوب في البحر المتوسط إلى صحارينا لكي تتحول إلى جنات يانعة ؟!

٤ — لقد أصبحنا الآن في عالم الذرة ، وفي عالم القوى الهائلة التي ينتجها شق الذرة . فهل يعيش مهندسونا قليلا \_ ولو في الخيال الذي أصبح حقيقة الغرب \_ ليصوروا لنا برنامجا قويا جريئا يحصى ماء خط الاستواء ، وماء الحبشة مترا مترا ، وكدت أقول قطرة قطرة ، ثم يرسمون برنامجا للمستقبل ، يختلف عن البرنامج الهزيل الذي رسمه لنا السرمروخ مكدونالد من ربع قرن ؟!

#### - 7 -

## المشاربع السكبرى

مشاريع الري الكبري هي :

■ تعلية خزان اسوان تعلية ثالثة . وقد أعد هذا المشروع عام ١٩٣٢ ، ولكنه ظل راقدا فى. ملفات وزارة الاشغال حتى تصادف وجود السرمردوخ مكدونالد عرضا فى مصر فطلب منه أن يدرس. الوسائل لتنفيذ هذه التعلية . ولاتزال هذه التعلية مضطربة بين الاقرار والالغاء .

والمشروع فى ذاته خطير ، اذ يضاعف كمية المخزون وراء اسوان من ه مليار متر مكعب الى ١٠ «ليارات او نحوها . وقد وضع المشروع على أساس درء خطر الفياضانات العاليه عن مصر على أن يتممه مشروع وادى الريان لتصريف الماء الزائد .

ولاتعرف بالضبط مواسم الفياضانات العاليه والفياضانات المنخفضة . ولكن مصر تواجه الآن جملة فياضانات منخفضة قد تنتهى في اى وقت . وبمراجعة ماحدث من سنة ١٩٣٩ الى سنة ١٩٣٧ يتبين

<sup>(</sup>١) ذكر المهندس لبيب نسيم في مجلة العارة تاريخ فرع قديم فنيل كان يخترق منتصف صحراء لوبيا تقريبا ماراً بمناطق الوحدات وأكد إمكان احيائه من جديد



19.4 1914

1980

انه في السنوات الثلاثين الأولى ( حتى ١٨٩٨ ) حدث ١٩ فيضانا خطراً . وفي الثلاثين النالية حدث ٦ فيضانات خطرة . ومنذ سنة ١٩٣٧ حدث فيضانان من النوع الذي قد يدل على امكان ابتداء فترة الفيضان العالى .

ولاتقتصر فائدة التعلية الثالثة على درء هذا الخطر ، ولكنها أيضا توفر كمية عظيمة من الماء ، بان تضاعف فائدة الخزان في وضعه الحالي .

انشاء خزان « مروا » بالقرب من الثلال الرابع ، ولايزال هذا المشروع قيدالدراسة وستظهر نتائجه في الشتاء القادم ( ١٩٤٥ ) وذلك لأن وزارة الاشغال ذكرت ان مهندس رى السودان سيقدم تقريره عنه « بعد عودته من اجازته »!

بـ ۲۳۰۰ ملیون متر مکعب

■ يضيع في منطقة السدود كل عام نصف الماء الذي بمر بحر الجبل وقد اقترح السر جارستون في تقريره عن اعالى النيل أن تشق قناة من بلدة بور إلى بحيرة نو ، وبذا يمكن تفادى منطقة السدود . وقد وضع هذا المشروع في اوائل هذا القرن ، ولكن حدث في سنة ١٩١٧ ان مياه بحرالجبل قاضت واتبعت مجرى اسمه « ففينو » حتى وصلت إلى النيل الأبيض عن طريق نهر بيبور والسوباط وربما كان اتخاذ هـــذا الطريق اوفر من القنــــاة المستقيمة . وماتزال وزارة الأشغال تقلب النظر بين المشروعين ، ونرجو الا يطول تحديقها فيهما

خزان بحيرة البرت: اذا اقيم سد عند بلدة « بنيامور » على مدخل البحيرة ، يرفع منسوبها من ستة إلى سبعة أ.تارفانها تخزن زيادة على مائها خمسة مليارات ونصف مليار من الأمتار المكعبة .

 خزان فکتوریا نیانزا أ-ظم خزانات المياه في العالم . ومن الواجب أن تدرس الاستفادة من ماء البحيرة على نطاق كبير . وضبط تصرف البحيرة ينتج نتائج هائلة جدا . اذ أن كل سنتيمتر ونصف يزيد على المنسوب أو يخفض منه يتيج لنا مليارا من الامتار المـكعبة . أي اننا نستطيع أن نحصل علىكل ما نريد من ماء لرى الصحاري ورى السودان كاه باقامة سد وحفر مصب البحيرة في النيل.

وإلى جانب هذه المشروعات يوجد أيضًا مشروع عظيم وهو تحسبن مجرى نهر السوباط لكي تحصل على كل مائه .



هذه المشروعات التي تسيطر على ماء النيل يجب أن تكون عقيدتنا الوطنية الجديدة ، ويجب أن ينمو ادراكه ، ويجبأن ينمو ادراكه ، ويجبأن يرمقها كل مواطن يعيش في حوض النيل كما يرمق أغز ما يعيش عليه ويطمخ إله في الحياة . .

ومن الواجب: واجب الأبون في البيث، وواجب الدرسة المانوية والمدوسة والجامسة كلياتها ، وواجب الصحف ، وواجب الصحف ، وواجب الموسيقين ، وواجب الموسيقين ، وواجب الاذاعية . وواجب كل متصل باعداد وواجب كل متصل باعداد

صورة جيلة لخزان اسوان كما يرى من طائرة

ارأى العام . . حتى وزارة الأشغال . . واجب هؤلاء جميعا الا يتركواذهنا ، والايهملوا وسيلة من وسائل الشرح والايضاح ، الااستعملوها ليعلم الجميع نيلهم ، وليحصوا ماءه ، وليقدروا الوسائل للاستفادة منه ، وليحصوا الأيام لتتم لهم الفائدة كاملة غير منقوصة .

■ وقد سمعت من وزارة الاشغال ومن غيرها أن بعض الهيئات الاستعارية تنذرع بوجود سلطات مؤقتة لها في منطقة البحيرات لكي توجب استشارتها في عمل مشاريع النيل ، وتؤدى الاستشارة دائما إلى وجود عراقيل ، ووجود متاعب . وما أسهل أن يتوقف كل اصلاح يكلف المسؤولين في مصر بعض المتاعب . . فمثلا تعارض أوغنده في أن نحصل على نصيب اكبرمن ماء بحيرة فكتوريا لا لأنها في حاجة إلى الماء ، ولكن لان لها بعض قرى تسمى موانى على الشاطىء اذا انخفض منسوب البحيرة لا تصبح موانى !! . . وتنادى بعض الصحف الاستعارية بضرورة استشارة تنجانيقا وأوغنده والكونجو قبل أن تحقق مصر مشاريعها الكبرى في منطقة البحيرات !!

على كل حال يجب أن تطرح هذه المشكلة على بساط البحث ، ويجب أن يكون وراءها الرأى العام المصرى والرأى العام السودانى ، ليدعم جهود المختصين فى الظفر بحرية العمل فى منطقة المنسابع حتى تتاح الفرصة لتحقيق سيطرة أبناء النيل التامة ، على كل أرض يجرى فيها ماء النيل ... وليس على الله محيد أن يتم هذا ، فقد كان تاما ناجزا قبل خمسين من السنين!!



مصر لاستئناس النيل على السطرة التامة على مائه ، والماء الاــــتوائى كله الداخل في حوض النيل ولكن هناك مشروءان آخران على أعظم جانب من الاهمية ، وهما أولا \_ استخدام كهرباء المسافط من الخزانات ومن الشالات : اليــل كثيرة ، وفي الامكان أن تولد قوى كير مائية عظيمة لا تقل عن قوى شلالات نياجرا ولا سيما أنها تمتد الى مسافات بعيدة من مخارج البحيرات الجنوبية ...

🔊 ولا تقتصر جهود

التعلية الثانية لخزان أسوان وكيف تمت

كما أن الخزانات الصناعية كلما قابلة لانتتولد منها الكهرباء، ولو أن خزان اسوان هووحــه الذى يفوز الان بأعظم حديث عن استخراج كهربائه .

ثانيا \_ تمهيد النيل للملاحة النهرية ، في مناطق الشلالات التي لاتقام عليها خزانات إذ توجد في مجرى النهر أميل كثيرة من الصخور يجب الاستعانة بالفرقعات الحديثة مثل الجلينيت وغيره لازالتها تماما و فلن بعد اكتشاف أعظم قوة تدميرية وهي المفرقعات الذرية ، لايوجد عذر لابقاء هذه العوائق الطبيعية في مجرى النهر ، حتى يتيسر للملاحة ، وحتى تنقل الحاصلات على سطحه السهل الوديع بأقل نققة . كما أنه سيكون متعة للسفر والنزهة مابعدها متعة .

ويقتضينا هذا التفكير الاشارة إلى ما سبق أن رددناه ، وهو ضرورة العناية باسطول مصرالنهرى المسلح والتجارى \_ فان اهمال هذه الوسيلة من وسائل الدفاع والنقل ، من أشد ضروب التقصير باعثا للحسرة والندم .

800

وأخيرا نرجو أن نكون قــد عرفنا أبناءالنيل بالنيل ، أو بالقليل حببنا إلى أبناء النيل أن يعنوا بالنظر في صفحات حياة نهرهم العظيم ، فهذا حقه عليهم ، ولقد أدينا في هذا الباب بعض الواجب ، ونرجو أن يتابع غيرنا السير في نفس الطريق ... والله المستعان .

# النيل في سطور

■ طول نهر النيل من منابعه عند بحيرة تنجانيقا للبحر الأبيض المتوسط يبلغ حوالى ٠٠٥٠ ك. م (نحو ٤٠٠٠ ميل).

■ يغطى نهر النيل مساحة مقدارها ٠٠٠٠٠٠ ك. م مربع ، وهذه المساحة تعادل ثلاثة أعشار مساحة أوربا . ويدأ مسيره من خط العرض ٤° جنوب خط الاستواء ويذنهي في الشمال عند درجة ٣١ مساحة أوربا .

◄ يجرى النيل في مناطق من الأرض تحمل الأسماء السياسية الآتية :

١ ـ تنجانيقا ٢ ـ كينيا ٣ ـ الكونجو البلجيكية ٤ ـ الحبشة ٥ ـ يوجندا ٦ ـ السودان ٧ ـ مصر ■ يحمل نهر النيل ٢٠٠٠ من كمية مياه الأمطار التي تسقط في منابعه، والباقي يضيع بالتبخر وبالتسرب في باطن الأرض عن طريق الامتصاص.

■ تستمر أمار خط الاستواء في تدفقها من السهاء نحو ٦٠ يوما من أواخرفبراير إلى أوائل مايو، و ٦٠ يوما أخرى من أكتوبر ( بين أوله ونصفه ) إلى ديسمبر ( بين أوله ونصفه ) .

بحیرة فکتوریا أکبر بحیرة عذبة فی الدنب! القدیمة وطولها من الشمال إلی الجنوب ۲۱۰ ك. م
 ومساحتها ۲۶،۰۰ ك. م وتحبط بها مناطق لها اسماء سیاسیة هی یوجندا ، وكینیا ، و تنجانیقا ،
 وعمقها یتراوح بین ۱۰ مترا و ۷۰ مترا .

■ يصب فى بحيرة فكتوريا ١٥ نهيرا أهمها كاجيرا وطوله ١٥ ك. م يمد البحيرة بماء تصرفه من ١٤٠ للى ٦٠٠ متر مكعب في الثانية .

■ النقطة التي يخرج منها ماء البحيرة إلى النيل مساقط صخرية اسمها « ريبون » ، وعندها يبدأ نيل فيكنوريا .

وتعترض النهر أول ميلاده من البحيرة عوائق كشيرة هي :

ا - مساقط أوین الصخریة التی تمند حتی بلدة عاسجالی ۲ - ثم یمر فی بحیرتی کیوجا و کوانیا
 ۳ - ثم یمر ببور مسندی واتوره ٤ - ثم یصطدم بمنحدرات فویرا

ثم يصل إلى مساقط مرشيسون العظيمة ، ويظل يتدفع بينها صاعدا هابطا في ارتفاعات تتراوح
 چن متربن و ۲۰ مترا .

٦ - ثم ما يلبث النهر حتى يسيرهادئا وديعا فى مجرى صالح للملاحة بالفوارب حتى يصل إلى بحيرة البرت.
 ■ كشفت هذه البحيرة سنة ١٨٦٤ وهى التى يراد اتخاذها خزانا للماء . ومساحتها ٥٠٠٠ ك. م وطولها ١٧٥ ك.م وعرضها ٥٤ ك.م وعمقها بين ١٨ و٣٦ مترا واكبر الأنهار التى تنصل بها هو نهر سمليكى .

■ ونهر سمليكي هذا يحمل ماءه من بحيرة ادوارد المرتفعة ومساحتها ٢٢٠٠ ك. م

ويخرج بحر الجبل من بحيرة البرت ، ويسير نحوم ٢١٨ مترا حتى بصل إلى بلدة نمولى وبالقرب من
 هذه البلدة تقع الحدود السياسية بين منطفتي يوجندا والسودان .

ومن نمولَى تنعــذر الملاحة فى مجرى النهر لــكثرة المساقط والمنحدرات حتى يصل إلى الرجاف ومن الرجاف يسير حتى منجلا ، ثم بور .

ومن بور إلى شمى توجد أعظم مناطق السدود المكونة من البردى والحشائش المائيــة التى تعوق سير الماء ويرتفع ويطغى على الجسور الرملية ويتسرب إلى المستنقعات الغربية الهائلة .

و بحوع طول بحر الجبل .ن بحيرة البرت إلى السوباط ١٢٨٧ ك. م

■ ويتفرع من بحر الجبل شمــال شمي إلى الشرق بحر الزراف ، ويسير ٨٠ ك. م حتى يلتقى ببحر الجبل عند بحيرة نو .

عند بحيرة نو أيضا يتصل ببحر الجبل فرع هام هو بحر الغزال . وتعوق سيره إلحشائش ولم

يدرس حوضه دراسة وافية بعد مع أهميته الكبيرة .

■ ويواجه بحر الغزال من الشرق فرع هام جدا هوالسوباط . ويمدالنيل الأبيض مدة فيضانه بألف متر مكعب في المانية وقد تصل إلى ١٥٠٠ متر . ولنهر السوباط فرعان هما بارو ، وبيبور .

■ وعند ملتق السوباط بالنيل يبدأ النيل الأبيض متجها نحو الشمال حتى يصل لملى الخرطوم قاطعا فى مسيره ٨٤٨ ك. م وهو قليل الأغوار متسع الحجرىحتى يشبه البحيرة ويتراوح عرضه بين ٣٠٠٠و٠٠٠ مترا . ويزيد بعد منتصفه إلى ٥٠٠ مترا .

الصيف بين . وه و . . ه ١ مترا مكعبا في الثانية .

■ ولكنه عندما يصل إلى الخرطوم يزيد تصرفه إلى ١٧٠٠ مترا مكعبا في حده الأعلى . وهذه ظاهرة غير منطقية عند النظرة الأولى إذ أن سير النهر مثان عديدة من الكيلو. ترات منذ مسيره ، وعدم وجود روافد تغذيه كان حريا أن يفقده الكثير من مائه في الطريق ، ولكن النيل الأزرق هو لذى يؤدى إلى هذه النتيجة إذ أن جريانه السريع وتدفقه في النيل يحجب وراءه ماء النيل الأبيض ، وبهذا يكاد النيل الأزرق يستقل بامداد النيل بالماء في شهرى أغسطس وسبتمبر ، حتى اذا أخذت الامطار تقل وماء الازرق يقل ، بدأ النيل الابيض يغذى الشمال ابتداء من شهر أكتوبر .

■ ويبلغ أقصى تصرف النيل من ماء البحيرات الاستوائية ٢٧٥٠ مترا مكعبا فى الثانية ، وذلك عند منجلا . وفى نفس السنة التىقدرت فيها هذه الكمية ، كان أقصى تصرف النيل عند الملاكال ١٩٤٠ مترا فكان منطقة السدود قد استهلكت الفرق بين الرقين ، وهو فرق عظيم جدا .

■ ويبلغ متوسط ما يفقده الذل في منطفة السدود ٤ ه. / · من الماء .

■ ومن حسن الحظ أن النيل الأزرق لا يعانى صعوبة تسرب مائه ، وإلا كانت مصر تعاني كارثة محققة . وهو يخرج من بحيرة « طانا » ويستمد منها ١٠ ./٠ من مائة وبعد هذا تصب فيه نهيرات كثيرة تكل ماءه .

■ والنيل الازرق غضوب عنيف يجرى بسرعة السيل المتدفق ، وكانت هذه الحدة سبب خير لمصر

إذ حمت طين الجبال الحبشية على سطحه إلى التربة المصرية .

■ يبلغ طوله من طانه للرصيرص ٩٧٥ ك٠٠ م « « من الرصيرص لسنار ٢٨٨ «

« « من سنار للخرطوم <u>۴۹۰ «</u>

فیکون مجموع طوله ۱۲۰۳ «

وعلى بعد ١٦ ك من بحيرة طانا يبدأ نهر عطبره مسيره ، وبعد جرىشديد جدا مسافة ١٨٥٠. يلتقي بالنيل عند عطبرة على مشافة ٣١٠ فى شمال ألحرطوم . وكمية الطمى التى يحملها أكثر من الكمية التى يحملها النيل الإزرق .

■ ومن الخرطوم إلى أسوان يسير النيل ١٨٨٥ ك . م ويمر النيل خلال هذهالمسافة بست شلالات

■ ومن أسوان إلى قناطر محمد على شمال القاهرة يقطع النيل ٩٦٨ مترا . ومتوسط عرض النهر ٩٠٠ مترا

■ ومن قناطر محمد على إلى البحر المتوسط ينقسم النيل إلى فرعى دمياط ورشيد ومتوسط طول مسافة كل منها ٢٣٦ ك. م

## فهرست الموضوعات

| 14. 14. 14. 14. 14. 14.                                                                                                                          | الموضوعا. |                                                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                  | صفحة      |                                                                                                                                                                      | مفعة |
| ۱٤۱ حواشی افتری                                                                                                                                  |           | الاهداء                                                                                                                                                              |      |
| وقصصی اخری                                                                                                                                       |           | المقرمة                                                                                                                                                              |      |
| في مهب الربح                                                                                                                                     | 111       | «شيء» من الخوف والجوع                                                                                                                                                | ٤٧   |
| مصر والنيل                                                                                                                                       | 179       | عتاب بين عاصمتين                                                                                                                                                     | £Y   |
| بحيراتنا وارضنا                                                                                                                                  | 149       | عرض ورد                                                                                                                                                              | 41   |
| المفاريع الكبرى                                                                                                                                  | 141       | مدينة تذبح                                                                                                                                                           | 49   |
| LI DE CONTRA DE LISTE CAN DE                                                                                                                     |           | الاسير                                                                                                                                                               | 1.   |
| النيل في سطور                                                                                                                                    | 14.       | الفرج                                                                                                                                                                | 14.  |
|                                                                                                                                                  | منعة      |                                                                                                                                                                      | مة   |
|                                                                                                                                                  | 2.1.      |                                                                                                                                                                      | ā-   |
|                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                      |      |
| خريطة خريطة                                                                                                                                      | 11.       | غردون باشا                                                                                                                                                           | 1    |
| زنوج ارستقراطيون من سكان                                                                                                                         | 154       | ابراهيم باشا فوزى                                                                                                                                                    | ,    |
| زنوج ارستقراطيون من سكان<br>مديرية خط الاستواء                                                                                                   | 154       | ابراهيم باشا فوزى<br>طريقة الجلد للحصول على المال ــ                                                                                                                 | ,    |
| زنوج ارستقراطيون من سكان<br>مديرية خط الاستواء<br>منظر فريد لوحـيد القرن وهو                                                                     |           | ابراهیم باشا فوزی<br>طریقة الجلد للحصول علی المال ــ<br>فی عهد المهدی                                                                                                | 1.   |
| زنوج ارستقراطيون من سكان<br>مديرية خط الاستواء<br>منظر فريد لوحيد القرن وهو<br>يهاجم فرسا                                                        | 155       | ابراهیم باشا فوزی<br>طریقة الجلد للحصول علی المال ــ<br>فی عهد المهدی<br>المهدی                                                                                      | 1.   |
| زنوج ارستقراطیون من سکان<br>مدیریة خط الاستواء<br>منظر فرید لوحـید القرن وهو<br>یهاجم فرسا<br>البکباشی حواش افندی منتصر                          | 155       | ابراهیم باشا فوزی<br>طریقة الجلد للحصول علی المال ــ<br>فی عهد المهدی<br>المهدی<br>احدی طرقصید الفیل فی السودان                                                      | 1.   |
| زنوج ارستقراطیون من سکان<br>مدیریة خط الاستواء<br>منظر فرید لوحـید القرن وهو<br>یهاجم فرسا<br>البکباشی حواش افندی منتصر<br>امین باشا             | 122       | ابراهیم باشا فوزی<br>طریقة الجلد للحصول علی المال ـ<br>فی عهد المهدی<br>المهدی<br>احدی طرقصید الفیل فی السودان<br>فوزی باشا فی سجنه                                  | 1.   |
| زنوج ارستقراطيون من سكان<br>مديرية خط الاستواء<br>منظر فريد لوحيد القرن وهو<br>يهاجم فرسا<br>البكباشي حواش افندي منتصر<br>امين باشا<br>فيتا حسان | 155       | ابراهیم باشا فوزی<br>طریقة الجلد للحصول علی المال ــ<br>فی عهد المهدی<br>المهدی<br>احدی طرقصید الفیل فی السودان<br>فوزی باشا فی سجنه<br>فوزی باشا وابنه وشارل نیوفلد | 1.   |
| زنوج ارستقراطیون من سکان<br>مدیریة خط الاستواء<br>منظر فرید لوحـید القرن وهو<br>یهاجم فرسا<br>البکباشی حواش افندی منتصر<br>امین باشا             | 122       | ابراهیم باشا فوزی<br>طریقة الجلد للحصول علی المال ـ<br>فی عهد المهدی<br>المهدی<br>احدی طرقصید الفیل فی السودان<br>فوزی باشا فی سجنه                                  |      |

## فهرست الصور

| فهرست الموضوعات                                               |              |                                 |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--|--|--|
|                                                               | صفحة         |                                 | صفعة     |  |  |  |
| ا ۱٤١ مواشی افتری                                             |              | י ועפרונ                        |          |  |  |  |
|                                                               |              |                                 | 751      |  |  |  |
| وقصصی اخری                                                    |              | المقرمة                         | •        |  |  |  |
| في مهب الريع                                                  | 111          | «شيء» من الخوف والجوع           | ٤٧       |  |  |  |
| مصر والنيل                                                    | 179          | عتاب بين عاصمتين                | ٤٧       |  |  |  |
| بحيراتنا وارضنا                                               | 149          | عرض ورد                         | ۸۱       |  |  |  |
| المفاريع الكبرى                                               | 141          | مدينة تذبح                      | 49       |  |  |  |
| CI. III S. P. L. A. S. C. |              | الاسير                          | 1.1      |  |  |  |
| النيل في سطور                                                 | 14.          | الفرج                           | 14.      |  |  |  |
|                                                               |              | and Albert                      | <b>3</b> |  |  |  |
| فهر-ت الصور                                                   |              |                                 |          |  |  |  |
|                                                               | منعة         |                                 | صفحة     |  |  |  |
| خريطة خريطة                                                   | 12-          | غردون باشا                      | 11       |  |  |  |
| زنوج ارستقراطيون من سكان                                      | 154          | ابراهيم باشا فوزى               | 11       |  |  |  |
| مديرية خط الاستواء                                            |              | طريقة الجلد للحصول على المال ــ | 1        |  |  |  |
| منظر فريد لوحيد القرن وهو                                     | 111          | في عهد المهدى                   |          |  |  |  |
| بهاجم فرسا                                                    |              | المهدى                          | 111      |  |  |  |
| البكباشي حواش افندي منتصر                                     | 107          | احدى طرق صيد الفيل في السودان   | 117      |  |  |  |
| امین باشا                                                     | 177          | فوزی باشا فی سجنه               | 14.      |  |  |  |
| فيتا حسان                                                     | 177          | فوزى باشا وابنه وشارل نيوفـــلد | 141      |  |  |  |
| تعلیات خزان اسوان                                             | 144          | يتناولون طعام السجن             |          |  |  |  |
| التعلية الاولى لخزان اسوان التعلية الثانية لخزان اسوان        | 144          | عند ما سقطت الخرطوم في يد كنشنر | 145      |  |  |  |
| Manual of the design delication                               | 114          | يد نسر                          |          |  |  |  |
| 0,3=,0,5======                                                |              |                                 |          |  |  |  |
|                                                               |              | Santa Carlo Santa Carlo         |          |  |  |  |
|                                                               |              |                                 |          |  |  |  |
|                                                               | ة الرغائب بم | طبع الكتاب عطبه                 |          |  |  |  |
|                                                               | ة الرغائب بم | طبع الكتاب عطبه                 |          |  |  |  |

## دار الثقافة المامة

صندوق برید رقم ۹۹۰ — الفاهرة ت ۹۹۰۹۱ — ۴۹۱۹۹

### سلسل المزاهب والشعوب

## سدر قادة الاسلام

#### سلسن فادة الشرق والغرب

| موجود | ٦ – فؤاد الاول     | مو جرد    | ١ – تصرشل    |
|-------|--------------------|-----------|--------------|
|       | ٧ - فيصل الأول     |           | ٢ – أتانورك  |
| تقد   | ٨ - الشيخ عمد عبده | شيك • طيث | شيانج کای    |
|       | ٩ – ابن السعود     | نفد       | ٤ – ستالين   |
|       | ١٠ – شاه ايران     | •         | ه – المبكادو |

الغمالف من تصميم الفنمان الأستاذ عبد السلام الشريف

000

- المسريبن ، وهو الذي يجرى النهو العظيم بأمره ، وتراه هنا وقد تربع على عرشه وتوج رأسه بأزهار البردى للفتوحة ، وأطسال ثديه ، وضخم بطنه دلالة على الحصوبة والنماء ، وأمسك يديه رمزى الحياة والاستقرار يقدمها هبة لشعبالنيل
- وعلى مر العصور قامت على ضفاف
   النيل حضارات الفراعنة ، والسيعية ،
   والاسلام بأديانها وفلسفاتها المختلفة.
- وارتفت على جنباته منذ الأزل
   منارات العلم والصناعة والزراعة .
- وهكذا كان النيل السعيد أعظم
   عامل في توحيد الشعوب التي عاشت
   على ضفافه .

## كالالثفاف ذالعامتذ

ملسلة المذاهب والشعوب

ص ب ٩١٥: القاهرة : ت ٩٩٥،

مطبعة الرغاثب

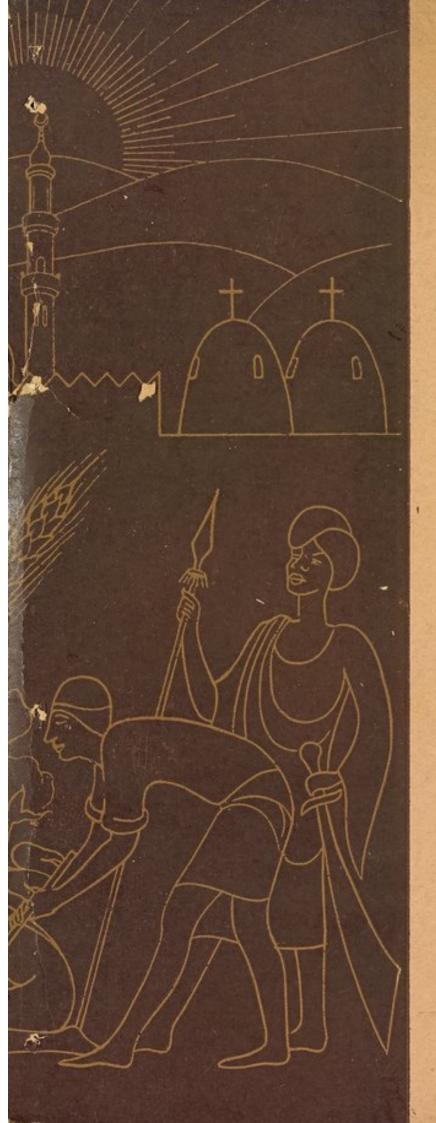